1

Mugoor

الأخراعتي الأخراعتي الأطسا

## جميع الحقوق محفوظة

الطبغة الثانية ١٤٠٨ هــ ١٤٠٨ م

# Mngoot com

# جورج غور فيتش

# الاطــــر الجناعية للم

تردمة : د. خــليل احـــمد خــليل



#### تمهيد

هذا الكتاب من حيث الشكل إعادة للمحاضرات العامة التي القاها المؤلف في السوربون خلال السنة الجامعية 1964 -1965 ، مع التعديلات والتعميقات التي تفرضُ نفسها .

غير ان هذا الكتاب هو في آن حصيلةُ مسلسلٍ من المحاضرات وخلاصةُ تأملاتٍ ومجهودات بدأت منذ العام 1944 وتفاقمت بالشكوك الحائمة حول إمكان الاحاطة بموضوع بالغ الاتساع ك «علم اجتماع المعرفة» في كتابٍ واحدٍ ، وحتى في عدّة اجزاء لمؤلفٍ واحد .

والحال ، فإن المؤلف ادرك شيئاً فشيئاً ان عدد المسائل التي كان يفترض بعلم اجتماع المعرفة ، او حتى بـ «مدخل الى علم اجتماع المعرفة ، ان يجيب عنها بتواضع ، كان يستلزم مجهود فرقة كاملة من البحّاثين المتخصصين في شتى فروع هذا الاختصاص الاجتماعى الجديد .

قادت هذه التجربة الفكرية ، القاسية احياناً ، المؤلّف الى الا ستنتاج بأنَّ الحكمة تقضي بصبّ مجهوده على فرع واحد من «علم اجتماع المعرفة» ، ولكنه ظهر له انه فرع اساسي لأنه رأى فيه الركيزة الأولى لكل الفروع الأخرى ، او اذا شئنا المفاضلة ، رأى فيه البداية الضرورية لكل بحث في هذا الميدان .

ان هذه المسألة ـ المفتاحيّة هي مسألة الأطر الاجتماعية لأنواع

المعرفة واشكالها ، والدول والكنائس والطبقات الاجتماعية والمجتمعات الشمولية عندما يكون الأمرُ متعلّقاً بهذه الوحدات الاجتماعية المتميزة ، ومسألة مراتب شتى تجلّيات المعرفية ، نعني المنظومات المعرفية .

وان موقف المؤلف، قياساً على اعماله السابقة، لم يبدَّل إلا في نقطة واحدة ، لكنها تبدو اساسية في نظره. فإذا كان يشدّد في كتاباته الأولى على استحالة تخطي دراسة الترابطات الوظيفية بين الأطر الاجتماعية والمعرفة، فقد توصَّل، آخر الأمر، الى الاستنتاج بأن الروابط السببية (۱۱) سواء كانت احدية الجانب ام كانت طردية ، لا مناص من تصوّرها ايضاً في حالات الانقطاع او حالات التوتر البالغ بين البنى الفوقية والظواهر الكلية الكامنة ضمنها.

\* \* \*

إن المؤلف هو اول مَنْ استدرك بأن هذا الكتاب قد يظهر بالغ التجريد وبالغ التخطيط بالنسبة الى غير المؤهلين من ذوي الاختصاص . ومن البين ان ثمّة موَّاد جَمة كان بالامكان استثمارُها . ولكن اذا اكتفى هذا الكتاب باستعمال بعض الأمثلة المختارة ، فذلك لأنه لا يرمي لأن يكون كاملاً بل يرمي للتدليل على توجهات عالباً ما تجاهلها على توجهات مبحثية جديدة ، وهي توجهات غالباً ما تجاهلها اسلافه او أهملوها . وهو بكلام آخر ، رمي إلى صياغة برنامج جديد للأبحاث ، اكثر مما يرمي إلى تقديم نتائج نهائية .

<sup>(1)</sup> في كلتا الحالتين ، يتعلق الأمر طبعاً بـ (سببية فاردة ) ولا يتعلق بـ (قوانين سببيّة ) ، راجع بهذا الصدد للمؤلف :

Déterminismes Sociaut et liberté humaine, 2e éd., 1963, P.P. 63-75

وبهذا الشأن غالباً ما شعر المؤلف أنَّه يكشف أرضاً بِكْراً ، على الرغم من الأدبيات الوفيرة والأسلاف القيّمين .

لقد سعى ، كما في كل اعماله الاجتماعية السابقة ، الى ابراز التنوَّع الوافر والتغاير اللامتناهي سواء في الأطر الاجتماعية ام في التجليات المتوافقة مع المعرفة ، وهنا أيضاً ، يستلهم مجهود المؤلف القول الجازم بأن « التجريبية النسبية » هي الجهاز المفهومي الضروري لعلم اجتماع معرفي علمي حقاً ، اي لعلم اجتماع معرفي متحرّر من كل إبتسار ومن كل مفهوم شائع .

ولربما تتحقق آمالُه فيها لو قُيِّض للتوجُّه الذي يسعى لإعطائه لهذا الفرع الاجتماعي الجديد، ان يمتد ويتحقق في أعمال زملاء فتيان، حتى وان توصّلت اعمالهم الى استنتاجات مختلفة عن استنتاجاته.

ج . غ .



#### مدخل

## الفصل الأول المسألة

للوهلة الأولى تبدو المعرفة ، من بين الأعمال الحضارية كلها ، هي الأكثر انقطاعاً عن الواقع الاجتاعي . الا يبدو أنها تدَّعى الصلاح الشامل والارتكاز على أحكام صحيحة تعتبر ، عادة ، وقفاً على الوعي الفردي ؟ مما لا شك فيه ، بالواقع ، ان الدين والحياة الأخلاقية والتربية ، وحتى الفن ، ولا سيا الحقوق ، تقيم مع الأطر الاجتاعية علاقات أظهر ، ملحوظة على نحو مباشر ، هي أخيراً علاقات أكثف وأهلم من حيث المبدأ على الأقل .

واذا أضفنا ، وفقاً لتقليد قديم مردُّه الى العصور الكلاسيكية القديمة ، اننا حينا نتكلّم على المعرفة أنما نفتكر أولاً ، ان لم نقـل حصراً ، بالفلسفـة وبالعلوم ، واننا لن نندهش من كون عبارة « علم اجتاع المعرفة » قد أثارت

<sup>(1)</sup> الا أن بعض الأنواع الفنية ، مثل « الأداب » ولا سيا الرواية والشعر من جهة ؛ والمسرح ( الحياة الاجتاعية ذاتها الا ترتدي أحيانا طابعاً مسرحياً وذلك ليس فقط في مظهر الاستعراضات الرسمية أو شبه الرسمية ، بل حتى في مظهر الكليات الاجتاعية الفطرية ، دون الحديث عن التجمعات الخاصة ، غير المنتظمة ، مثل الأسر ـ المنازل ) من جهة ثانية . راجع بهذا الصدد :

<sup>-</sup> Sociologie du théatre, G. G., in lettres nouvelles, Nº 35, 1956, P. 203 et suiv.

أقول إن هذه الأنواع الفنية متأثرة بمتغيرات المعرفة أكثر من كل التجليات الجهالية الأخرى ، لهذا فان سوسيولوجيا المسرح التي درسها جان ديفينيو دراسة رائعة في كتابيه (1956 L'acteur, Gallimard المالية و كتابيه (Sociologie du théatre, P. U. F. 1965) فضلا عن أبحاث أخرى حول علم اجتاع الأدب ، تتمي كلها الى علم اجتاع المعرفة بقدر ما تنتمي الى علم اجتاع الفن . اذن يمكن استعها لها كوسيط بين هذين الفرعين المن علم الاجتاع ؛ راجع بهذا الصدد \_ جورج لوكاش ، الرواية التاريخية ؛ ولوسيا غولدمان \_ نحو سوسيولوجيا للرواية ، ومقالته عن المادية الجدلية وتاريخ الفن (1950) .

المخاوف لدى العامة كما لدى العلماء والفلاسفة على سواء . فهؤلاء وأولئك يتساءلون بفارغ الصبر ، وحتى بانفعال ، عما إذا كان وضع المعرفة في المنظور السوسيولوجي ليس وسيلة جديدة ابتكرتها الارتيابية والعدمية لكي ترمي رداءً العجز على كل معرفة .

ولقد تزايد الهلع ، من باكون إلى باريتو ، نظراً لأن المعاملات الاجتاعية المعرفية قد جرى تأويلها كأوثان ، كه «مشتقات» وترسبات عاطفية تهيمن وحدها في المجتمع وتضفي الظلامية على المعرفة . ولم يبدد كومت ولا ماركس هذا الخلاف تبديداً كاملاً . فقد وقف كلاهها وقفة « مميزة » عند علم اجتاع المعرفة ، الأول حين اختزل كل علم الأجتاع بعلم اجتاع المعرفة ، والثاني حين ألحقه بمسألة الأيديولوجيا والارتهان (٥٠ . لكنها ، كومت وماركس (حين عادا ، كل على منواله ، الى مثال كوندورسيه ) كانا يأملان بتحرير المعرفة من تجذرها في البنى الاجتاعية ، بحيث أن هذه البنى أصبحت في المرحلة الأخيرة موجهة من قبل المعرفة . وفي عهد قريب ، استسلم كارل مانهايم - مع نظريته عن النخب الفكرية المنفصلة - للأغراء نفسه ، فاستوثق مانهايم - مع نظريته عن النخب الفكرية المنفصلة - للأغراء نفسه ، فاستوثق مانهايم - مع نظريته عن النجب الفكرية المنفصلة - للأغراء نفسه ، فاستوثق مانهايم - اللاطبقي والتحرُّر من الارتهان .

إن اميل دوركهيم (4) وحده ، حين انطلق في آن من سان سيمون ( الذي كان أول من رأى جيداً التضمين المتبادل بين الطرائق المعرفية والبنى الاجتاعية ) (3) ، ومن كوندورسيه وكومت ، وحين تجاوز المفاهيم الشائعة

G. Gurvitch: Sociologie de Marx, in la vocation actuelle de la sociologie, 1963, Vol. (2) 2, chap, XII.

K. Mannheim: Idéologie and utopie, Bonn, Cohen 1929. Voir G. Gurvitch traité de (3) Sociologie, T. 2., chap. 2, PP. 115-119.

G. G. Annoles de L'Université de paris, 1960, Nº 1., PP. 36-38 (4)

<sup>=</sup> C. H. de Saint-simon: La physiologie sociale, oeuvres choisies, P. U. F, 1965.

والابتسارات لدى هذين الأخيرين ، لم يعد يعتقد في أنّ منظور سوسيولوجيا المعرفة يمكنه أن ينال من صلاح هذه الأخيرة : يقول أن نسبة الأطر الاجتاعية الى المعرفة لا يعني خفضها أو الحط من قيمتها . لكن كان على دوركهيم أن يدفع ثمن هذه الخطوة إلى الأمام ، من نزوعه الى أن يرى في الوعي الجماعي تشخيصاً للعقل ، والى أن ينتقل من علم اجتاع المعرفة الى أصولية (ابيستمولوجيا، معلومية) ذات مرتكز سوسيولوجي، يفترض بها أنْ توفّق بين التجريبية وفلسفة قبلية ذات لهجة كانطية (الى وفي الواقع ، لم يكتشف في الواقع الاجتاعي سوى المفاهيم الفلسفية المسبقة التي كان قد أدخلها فيه من ذي قبل .

ولقد أنجز لوسيان لفي - بريل تقدماً بالنغ الأهمية حينا رفض أن تستخلص خلاصات فلسفية من أعالهِ حول العقلية البدائية . فهو اذ عارض تجربة البدائيين ومعرفتهم بتجارب ومعارف المتمدّنين ، أظهر أنَّ استيعاء الزمان والمكان ، ومقولة السببية ، ومدارك وتجارب الأنا والغير ، العالم الخارجي والمجتمع ، انما هي أمور مختلفة في الحالتين ، وبذلك ، اكتشف أن في عين النمط الاجتاعي كانت تتوكّد عدَّة أنواع من المعارف (معرفة العالم الخارجي ، معرفة الأنا والنحن ، المعرفة التقنية ، المعرفة الأسطورية - الكونية الاعتقادية ، الخ ) في مراتب مختلفة من التصوَّف والتعقُّل ( ه . وان ما افتقر اليه بوجه خاص ، هو تقصيره عن اكتناه تنوَّع المنظومات المعرفية ، المتوافقة اليه بوجه خاص ، هو تقصيره عن اكتناه تنوَّع المنظومات المعرفية ، المتوافقة

لا سيا قوله أن « انتاج الأفكار يتدخل في تكوين كل مجتمع » . وهذه اشارة الى متغيرات منظومات المعرفة وفقاً لتغاير انماط المجتمع أو « الأنظمة » كما يقول سأن سيمون .

C. Durkheim les formes élémentaires de la vie religieuse 1912. (6)

Lucien Lévy-Bruhl : la mentalité primitive, 1922, 15e éd. P. U. F. 1960; L'àme (7) Primitive, 1973.

L'Lévy-Bruhl: Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive, 1931, Alcan, la (8) mythologie primitive 1935: L'expérience mystique et les symboles chez les primitifs, 1938

مع تنوُّع انماط المجتمعات ، وهو تنوع لا يقبلُ الخفضَ إلى المثنوية البسيطة ، البدائي والمتحضر ( ا

وكان لماكس شلر ، وهو فيلسوف من اتجاه مختلف تماماً ، الفضلُ الأكبر في اكتشاف وابراز تعدد الأنواع المعرفية في مجتمعنا المعاصر . وان دقائت واقترانات هذه الأنواع المعرفية تتباين وفقاً للأطر الاجتاعية . ويلاحظ شلر أن كثافة الارتباط مع هذه الأخبرة تتباين أيضاً وفقاً لأنواع المعرفة مثلها تتباين وفقاً لهذه الأطر الاجتاعية نفسها . غير أن هذه الحركة باتجاه النسبية في علم اجتاع المعرفة نجده عاطة بالمفاهيم الفلسفية المسبقة عند شلر ، التي تدفعه الى التسليم بهيكلية ثابتة للأنواع المعرفية ، مرتبة وفقاً لسلم جامد من القيم التي يعزوها لها . وهكذا ، انقاد شلر إلى وضع نسق قبلي للمعارف ، وهو المرتبة الثالثة معرفة اللاهوتية ، وتليها المعرفة الفلسفية عن كثب . ونجد في المرتبة الثالثة معرفة الغير ( التي شدد شلر كثيراً على خصوصيتها ) . ولا تأتي معرفة العالم الخارجي الا بعد ذلك . وأما المرتبتان الأخيرتان فتحتلها المعرفة التقنية والمعرفية المعلمية أخيراً . أن تباينات المراتب والدقائق الخاصة بشتى الأنواع المعرفية ، ربما لا تعني الا ما يسميّه « القبليّات الذاتية » ، أو الرموز الخاصة بالأطر الاجتاعية ، وليس « الجواهر » التي قد تبقى ثابتة ، مثلها سيبقى ثابتين من جهة ثانية الواقع المدروس والسلم الوحيد للقيم . إن

<sup>(9)</sup> راجع بخصوص اسهام لفي ـ بريل ملاحظاتي في . Traité de Sociologie, T. 2. chap' الآنف الذكر. ولقد تمكن عالم الانام الكبير ، المغفور له موريس لينهاردت ( الذي كانت مفاهيمه كلها قائمة على ابحاث تجريبية في بولينيزيا ) من تقويم لفي بريل خير تقويم . فميّز لبنهاردت بدقة بالغة ، بين « الصوفية » و « الأسطورية » مبديا أسفه لكون لفي بريل لم يميز بينها بشكل كاف . وللمضي قدما بفكرة لينهاردت ، لا بد من القول أن الأساطير الالهية الكونية لدى البدائيين ، بمكنها أن تكون صوفية ، لكنها ليست دائماً كذلك ، وبالعكس فان الصوفي ( لديهم أم لدى المتحضرين ) لا يتضمن الأسطوري بالضرورة ، وعليه يبدولنا أن لفي بريل بالغ قليلاً في « صوفية العقلية البدائية » . وهذا لا يعطي الحق لبعض المحللين مثل لفي ستروس في محاربة الاكتشافات الكبرى لعالم أنام فرنسي كبير ، كما لا يحق له خفض كل ميثولوجيا بدائية الى العقلنة والعقلنة الى « العقل الكلي » .

أفلاطونية شلر وأوغسطينيّته تحدّان من علم اجتاع المعرفة كما يتصوّره محصور الغاية في مساعدة « النخبة الفكرية » على أن تسلخ مجمل معالم المعلوم عن الأطر الاجتاعية ، وذلك باعادة النسق الأساسي بين أنواع المعارف والجواهر وطرائق الواقع .

أما عند بيتريم سوروكين ـ المؤلف الشهير بكتابه الصادر في أربعة أجزاء ، نيويورك 1937 - 1941 بعنـوان Social and Cultural Dynamics والذي يخصص الجزء الثاني منه لـ « تقلبات منظومات الحقيقة » ـ فأن المفاهيم الفلسفية الروحانية المسبقة أكثر وضوحاً مما هي عليه لدى شلر ، وذلك على الرغم من تراكم مواد تجريبية فريدة في غناها . إنه يطور مفهوماً دورياً لرغم من تراكم مواد تجريبية فريدة في غناها . إنه يطور مفهوماً دورياً Cyclique للمعرفة البشرية يتقلب بين العصور الروحانية ( Ideate ) والمثالية ( Sensate ) والحسية ( Sensate ) وفقاً لأنماط المجتمعات ، دون أن يخفي تفضيله للأولى التي ينتظر عودتها الميمونة ، الأمر الذي يجعله يخاطر بالسير المعاكس لقانون الحالات الثلاث عند أوغيست كومت . وهو من جهة ثانية يحصر علم اجتاع المعرفة في دراسة المعرفة الفلسفية ، فلا تظهر العلوم والتقنيات بنظره سوى تطبيقات لها .

\* \* \*

وبالتالي ، فأننا نعتبر أنه من المناسب البحث عن أحد الأسباب الكبرى للمصاعب التي صادفها علم اجتماع المعرفة حتى الآن ، وذلك في المفاهيم الفلسفية المسبقة التي جرى ادخالها فيه بشكل واع أو لا واع ، لأن علم اجتماع المعرفة ، على الرغم من الاهتمام الثابت الذي لا يزال يستثيره ، قد أولد بعضاً من الاستياء وعدم الاهتمام . حتى أنه سجل فترة توقف منذ عشرين سنة (١١) . ولأطلاقه مجدداً ، جرى في المؤتمر العالمي الخامس لعلم الأجتماع ( المنعقد

<sup>(10)</sup> آخر ما ظهر في هذا المجال كتاب و . ستارك The Sociology of knowledge ، لندن 1958 ، لا يقدم عملياً أي جديد .

برعاية الأونيسكو في مطلع أيلول (سبتمبر) 1962 في واشنطن) ، تشكيل « لجنة خاصة تُعنى بتطوير علم اجتاع المعرفة » ، وهذه اللجنة ستدعى لتقديم البراهين الأولى على فعاليتها خلال المؤتمر العالمي السادس ( الذي سينعقد في أفيان ، في مطلع أيلول 1966) . ونحن أيضاً نظمنا في فرنسا منذ 1957 « مختبراً لعلم اجتاع المعرفة » ، غايته استثارة الأبحاث والاستطلاعات الاختبارية في هذا المضهار . ولقد بوشر عملياً ببعضها ، وجرى اتمامها ونشرها(١١) وهناك أبحاث واستطلاعات أخرى قيد الأجراء .

ولكن في العقود الأخيرة ، لم ينجح في استرعاء انتباه الرأي العام ولم يؤد الى منشورات كثيرة ، سوى علم اجتماع المعرفة التقنية والمعرف العلمية ، وكذلك علم اجتماع نشر وتعميم المعارف المكتسبة (بواسطة الاذاعة ، التلفزة ، السينما ، وأخيراً «كتب الجيب ») . ان هذا الوضع ، بما هو علامة للعصور ، يعكس دون شك بعض اتجاهات المنظومات المعرفية المتطابقة مع انماط البنى الاجتماعية المعاصرة ، لا سيما الرأسمالية التوجيهية (Capitalisme) .

بيد أننا لا نعتقد في أن الاتجاهات المذكورة يمكن أن تكون حصريّة ، ويمكن لأطار الرأسهالية التوجيهية أن يعتبر دائماً وله أدنى حظ في البقاء لأمدٍ أطول . . .

أكثر من ذلك ، يبدو لنا أن الأسباب العميقة لأزمة سوسيولوجيا المعرفة الراهنة تكمن في مكمن آخر : في التبعية الشديدة ، حتى لا نقول في العبودية ، التي يعيشها علم اجتماع المعرفة تجاه الموقف الفلسفي المسبق ، المعلن أو المضمر . وأننا دأبنا في الكثير من كتاباتنا ، على تبيان المدى المذي يمكن للمفاهيم الفلسفية المسبقة اللاواعية والواعية على حد سواء ، ان تصبح

Enquête sociologique sur la connaissance d'Autrui. dans cahiers : راجـــع (11) Internationaux de sociologie. vol. XXIX. 1960. PP. 137- 156.

فيه مضرةً بعلم الاجتاع ، مع التشديد ، في العلوم الانسانية (دون الكلام على العلوم الدقيقة أو الطبيعية ) ، على أن علم الاجتاع هو الأقل قبولاً للانفصال عن الفلسفة ، نظراً لأن بعض المجالات مشتركة بينها (١٥) : مثال ذلك الشمولية أو بالأحرى « الشملنة Totalisation » التي تتجلى في النحن ذلك الشمولية أو بالأحرى « الشملنة والمجتمعات مثلها تتجلى من جهة ثانية لدى الأنوات « Les Moi » المشاركة (١٥) ؛ ومثال ذلك أيضاً مجال « الفعل » الذي يمكنه ، بتخطيه لنفسه ، أن يصبح عملاً (١١) ، واستطراداً يصبح عملاً خلاًقاً .

ولقد أتيحت لنا الفرصة في كتابنا « المحدِّدات الاجتاعية والحريّة الانسانية » لوصف شتى درجات توتّر الأفعال والأعمال الجماعية ، لا سيا التحقق المُبدع ( للقواعد والرموز ) ، والخيار والقرار والأبداع الجماعي (١٥) التي تتجلى بواسطتها الحرية الانسانية في المجتمعات التاريخية أي البروميثيوسية (١٥) . فتوصّلنا الى الاستنتاج بأن علم الاجتاع كان علماً

G. Gurvich - Dialectique et sociologie, 1962, PP. 221-239. (12)

<sup>-</sup> Philosophie et sociologie, 1963, chap. XVII.

<sup>-</sup> la Vocation actuelle de la Sociologie, vol. II., PP. 482-496

<sup>(13)</sup> في الواقع أن مسألة « الانسان الشامل L'Homme total » التي فسرها كل من ماركس وموس تفسيرات مختلفة ، انما تنطرح بالنسبة الى كل « أنا » ، لأن كل « أنا » يشارك حتما في المجمّعات الأجماعية البالغة التباين التي تمنح أفوادها المعايير لبلغ تدامج نسبي ومتنوّع بين الاتجاهات المتعاكسة أو المتكاملة الخاصة بكل شخص بشري .

<sup>(1.4)</sup> للستمييز بين « سلوك » و « استعداد »، بين « فعل » و « عسل » التي يجري الخلط بينها في الغالب ، يمكن الرجوع الى تحليلاتنا في :

<sup>-</sup> La vocation, Vol. 1. 3e éd. op. cit., P. P. 76-115.

Déterminismes Sociaux et Liberté humaine, 2e éd. 1963, PP. 1-13., 95-104, 221, 246- (15) 324.

Ibid., PP. 220-221, 246-247, 324. (16)

للمحدّدات الاجتاعية بقدر ما كان علماً للحرية الانسانية . ومن البداهة القول إن علم الاجتاع والفلسفة يعملان هنا أيضاً في ميدان مشترك .

كذلك هو الحال بالنسبة الى الاشارات ، الرموز ، الأفكار والقيم . . .

وأخيراً ، فأن القاعدة المشتركة بين الفلسفة وعلم الأجتاع تظهر الحد الأقصى من البروز في الفروع المتخصّصة من علم الاجتاع ، مثل علم اجتاع المعرفة ، علم اجتاع الحياة الأخلاقية ، وعلم اجتاع الفن . والحال ، لكي ندرس تغايرات المعرفة ، الأخلاقية أو الفن وفقاً للأطر الاجتاعية الجزئية أو الكلية ، لا بد أولاً من الاتفاق على معنسى «حياة أخسلاقية » ، ومعنسى «معرفة » ، ومعنى « فن » ، . وبكلام آخر ، لا مناص من حدّها كأعمال حضارية متخصصة ، وبالتالي كوقائع اجتاعية . ولكن ، حتى لا يكون هذا التحديد الأولي اعتباطياً ، ملتبساً أو عقيدياً ، لا بد من تحليل فلسفي . وحتى لا يغدو هذا التحليل متحجراً بدوره أي تابعاً لموقف مسبسق ولا واع في الغالب ، لا بد من الإدراك أن عالم الاجتاع والفيلسوف ، اذ يتلاقيان كثيراً في الميادين عينها ، لا يستخدمان إطلاقاً نفس المنهج في استكشافها .

وعليه ، لا يجوز أبداً لعالم إجتاع المعرفة أن يطرح مسألـة صلاحية وقيمة الاشارات والرموز والمدارك والأفكار والأحكام التي يصادفها في الواقع الاجتاعي المدروس . ولا ينبغي له الا أن يستنتج أثـر حضورهـا وتراكبهـا وسيرها الفعلي .

في المقابل ، يتوجَّب على الفيلسوف الاهتام بتبرير صلاحية وقيمة العناصر المذكورة . فهو يقوم ، بذلك ، بجهد يرمي قدر الأمكان الى دمج عدة جوانب من المعرفة الجزئية في كلية شاملة لا متناهية حيث يمكنها أنْ تجد مكاناً لها . وان إسهام علم اجتاع المعرفة ، اذ يكتشف تنوعاً كبيراً في المنظومات المعرفية ، انما يعقد المهمّة بقدر ما يغني مضمون الفلسفة ، وبالأخص هذا الفرع المتخصص المسمّى « أصولية » أو « فلسفة المعرفة » .

واذا كان لا مناص من تعاون سلبي وايجابي على حد سواء ، بين علم اجتاع المعرفة والفلسفة ، فليس من الوارد هيمنة احدهما على الآخر . إن استخلاص أصولية معينة من علم اجتاع المعرفة تعتبر ضارة بقدر ما يصار الى ربط مصير علم اجتاع المعرفة باتخاذ موقف فلسفي خاص . ولا مناص ، في كل المواجهات من جهة ثانية ، من أن يتعلم علم اجتاع المعرفة أن يبقى متواضعاً ، لأجل ازدهاره ، وان يقلع عن كل مزاعم غير محسوبة .

\* \* \*

وهذا لعدة أسباب :

أولاً ، لأن التفسير في علم اجتاع المعرفة لا يجوز أبداً أن يتخطى ارساء الترابطات الوظيفية ، والانتظامات النزوعية ، والتدابجات المباشرة في البنى الاجتاعية . فلا يمكن للبحث عن السببية أن يتدخل في هذا المجال الا في بعض حالات التفاوت الواضح بين الاطار الاجتاعي والمعرفة ، وهو تفاوت لا يمكن رصد الا بتحليل جدلي تمهيدي للوضع المعين ، وقبل أيضاح هذا الاعتبار ، لنشد على هذه الواقعة المزدوجة (أ) دون الشك في معرفة ما ولمهمها لا يمكن القول أنها مجرد انعكاس أو مظهر ثانوي للواقع الاجتاعي ؛ (ب) عادة ، لا يشكل كل نوع معرفة وكل منظومة معرفية جزءاً من دوامة الاطار الاجتاعي الا بوصفها معلماً ، مرتبة ، عنصراً من الظاهرة الاجتاعية الكلية ، وبالأخص من تجليها في بنية اجتاعية ، حيص تلعب المعرفة دوراً موطداً ، جنباً الى جنب مع أعمال حضارية أخرى ( الأخلاق ، الحقوق ، الدين ، السحر ، التربية ، الخ) .

\* \* \*

إن جدليات الاستقطاب ، الالتباس أو التكامل يمكنها أن تظهر بين الإطار الاجتاعي والمعرفة ، بينا تكون بوجه عام في علاقات تضمين متبادل أو تقابل في المنظورات(١٦) . كما أن هاتين العلاقتين جدليتان ، لأنها يمكنهما أن

G. Gurvitch: Dialectique et Sociologie Paris 1962, PP. 189-220.

تنزعا كما يمكن أن تنزع المتوازيات الى الانكسار ، وحتى للارتداد الى اضدادها . لهذه فأن التباينات ، بوجه عام ، بين الواقع الاجتاعي والمعرفة ، التي تجول وحدها من الممكن التدخل السببي بين الحدين ، يمكنها أن تدرس دراسة أيسر ، انطلاقاً من الأنواع الجدلية الأولى . وعليه فأن بنية اجتاعية متأخرة بالنسبة الى مظهرها الاجتاعي الكلي الضمني يمكنها أن تقاوم الانفجار ، مؤقتاً على الأقل ، بفضل منظومة معارف متقدمة . كان هذا هو حال المدن ـ الحواضر في اليونان القديم ؛ وكان حال « النظام القديم » في فرنسا وروسيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين .

يمكن للمعارف المتقدمة ، بالنسبة الى تطور البنية ، ان تصبح سبباً للتأخر ، وأن تكون في نهاية الأمر سبباً مؤاتياً لانفجارها . الا أنّ البنية والظاهرة الاجتاعية الكلية الضمنية تصبحان ، دورياً ، عللاً لتوجه تجريدي خاص بالمعرفة وحصرها بالنخبة . وفي الحالة المعاكسة : ويمكن لبنية اجتاعية متقدمة بالنسبة الى منظومة المعرفة أن تغدو سبباً لتبدل اتجاه هذه المنظومة . وهذه الظاهرة تظهر للعيان في الاتحاد السوفياتي بعد الثورة ، كذلك يمكن لحظها في الولايات المتحدة بعد حلول الرأسهالية المنظمة ، التي تميل الى فرض هيمنة المعرفة التقنية على أنواع المعرفة الأخرى . هنا تكون السببية فاردة دائماً ، ولذلك تكون عصورة بحالات خاصة .

ان « المعامل الاجتاعي » ، الخاص بكل نوع معرفي وبكل منظومة معرفية ، الذي قدَّمه علم اجتاع المعرفة ، لا يجوز اعتبارُه كعقبة أمام هذا العلم ، حقاً ، يمكن لوعي هذا المعامل أو « وضع المعرفة في الأفق السوسيولوجي » ، أن تُظهر عدم فعالية المنظومات المعرفية غير المتكيفة مع الأطر الاجتاعية حيث هي مستقرة ، كما يمكنها أن تساعد ، الى حدم ا ، على « أن يوضع بين هلالين » هذا المعامل ، وأنْ تحدَّ أهميته . الا أن علم اجتاع المعرفة لا يمكن استخدامه في ابطال المعرفة الزائفة ، و « كشفها » و « تحريرها » ، كما أراد ذلك ماركس . أولاً لأنه ليس لهذا العلم أن يقرّر صحة

مضمون المعرفة ، فهو لا يدَّعي الحلول محل الأصولية ( الأبيستمولوجيا ) ؛ وثانياً لأن « تحرير » المعرفة ، بوصفه تحريراً لكل علاقمة بين المعرفة والبنية الاجتاعية ، وحتى وان كان منعكساً في المستقبل ، لا يمكنُه أن يمثل بالنسبة الى عالم الاجتاع سوى طوبى فكرانية للمعرفة غير المتشخصة .

\* \* \*

لا بد لعلم اجتاع المعرفة أن يقلع عن الابتسار العلموي والفلسفي القائل ان كل معرفة تنتسب الى المعرفة الفلسفية والمعرفة العلمية ، وهما نوعا المعرفة الأكثر انسلاخاً نسبياً عن الأطر الاجتاعية ، اللتان يصعب درسها من زاوية علم الاجتاع . وهذا يصح بوجه خاص بالنسبة لعلم اجتاع المعرفة الفلسفية ، حيث تظهر نفس المواقف التي تفصل قرون بينها . ولا مناص لعلم اجتاع المعرفة من بلوغ نضج أكبر قبل أن تتمكن من التعامل ، بشيء من الأمل في النجاح ، مع علم اجتاع الفلسفة .

\* \* \*

بادىء الأمر ، يفترض بعلم اجتاع المعرفة صب جهوده على أنواع المعارف الأشد رسوخاً في الواقع الاجتاعي وفي دوامة بناه ، مثل : المعرفة الادراكية للعالم الخارجي ، معرفة الآخس ، المعرفة السياسية ، المعرفة التقنية ، وأخيراً معرفة الحس السليم . هذه هي الميادين التي يمكن للبحوث والاستطلاعات التجريبية أن تندفع فيها قُدُماً . وأن علم اجتاع المعرفة يحتاج في هذه الفترة ، خاصة ، الى استطلاعات كهذه ، مثلها يحتاج من جهة ثانية الى استقصاءات تاريخية ملموسة (١١) .

\* \* \*

يفترض بعلم اجتماع المعرفة التخليّ عن ابتسارِ رائح جداً يقـول إن الأحكام المعرفيّة يجـب أن تمتلك صلاحية شاملـة . وان صلاحية حكم ما

<sup>(18)</sup> هذه الاعتبارات أرشدت اختيارنا لمواضيع الأبحاث التي شرع بها « مختبر علم اجتاع المعرفة » الذي نديره.

ليست شاملة أبداً ، لأنها متعلقة بأطار مرجعي معين . والحال ، هناك كثرة من الأطر المرجعية المتطابقة غالباً مع الأطر الاجتاعية . فاذا كانت الحقيقة والأحكام شاملة دائماً ، فليس بالمكنة التفريق ما بين العلوم الخاصة ولا بين الأنواع المعرفية ؛ والحال ، فان علماء الاجتاع والفلاسفة الأكثر تحجراً في مذاهبهم عيزون هم أيضاً بين نوعين أو ثلاثة أنواع من المعارف ، المعرفة الفلسفية ، المعرفة العلمية والمعرفة التقنية . أما نحن فنعتبر أنه يوجد عدد أكبر من أنواع المعارف التي ينبغي أن يحيط بها علم اجتاع المعرفة وعلم الأصول على حد سواء ؛ وان كلاً من هذه المعارف يفرض نفسه كأطار مرجعي ، مستبعداً بذلك عقيدة الصلاحية الشاملة للأحكام .

فلا يستطيع علم اجتاع المعرفة أن يتوطّد من جهة ثانية دون التسليم بالمعارف الجهاعية المتصلة جدلياً بالمعارف الفردية . وان كل تاريخ الحضارات يشهد على وجود معارف جماعية ، قائمة على احكام جماعية ، تعترف بصحة التجارب والحدوس الجهاعية . ولقد ساعد التخلي عن مفهوم الوعي الحاوي ، الوعي المغلق ، المنكمش على ذاته ، لصالح الوعي المنفتح ، المتصل اتصالاً دائهاً وثابتاً بالعالم ، ساعد على تأكيد تداخلات الوعي ، وانصهاراته الجزئية ، والتأكيد على أنها واقعية مثل وجود الوعي الفردي ذاته . وهكذا يبدو كل وعي ملتزماً بجدلية الأنا ، الآخر والنحن ؛ والاعتراضات على امكان المعارف الجماعية التي تتركز على الأفعال الحكمية المتعلقة بالتفكير من جهة ، وبالكلام من جهة ثانية ، يكنها أن تكون فردية .

والحال ، فيا معنى التفكير ، ان لم يكن مناقشة المع والضد ، ومجابهة الحجج ، أي الاشتراك في حوار ، في نقاش ، في مساجلة ؟ لكن حينئذ يكون التفكير أبعد ما يكون عن الاحتكار من طرف الوعي الفردي ، فيرتدي بكل وضوح طابعاً جماعياً بحيث يمكن القول بالأحرى أن في التفكير الشخصي تمثل انوات شتى تتناقش فيا بينها ! وبكلام آخر ، ان المقصود ، جزئياً على الأقل، هو إسقاط للجهاعي في الفردي . وأننا اذ ننتقل من فعل الحكم الى معايير

الحكم ، يغدو من السهل أن نبين أنَّ معايير الانسجام الشكلي والاستقامة الشكلية للحكم هي معايير جماعية دائماً ، في حين أنه يمكن لمعايير الصحة أن تكون تارة جماعية وتارة فردية .

وهكذا ، أن الادعاء مثلاً بالتواجد في جملة أماكن في آن واحد ، أو بالاتصال مع الأرواح سيحكم عليه بالتناسق في بعض المجتمعات البدائية وسيظهر غير متناسق في مجتمعات أخرى . وإذا انتقلنا من التناسق الشكلي الي الاستقامة الشكلية ، فسوف نصل الى نفس الملاحظة ، لنضرب مشلا التصريحات التالية : « هاكم واحداً من سكان كوكب آخر » ، « هاكم آلة نقل ما بين الكواكب » . هذه التصريحات كانت تظهر متناقضة في الماضي في نظر ما بين الكواكب » . هذه التصريحات كانت تظهر كذلك الآن . وإما سداد الحكم ، فإن معياره يعتبر جماعياً على مستوى المعرفة الادراكية للعالم الخارجي ، معرفة الآخر والنحن ، المعرفة السياسية وحتى المعرفة التقنية الى حد كبير . ان المعرفة العلمية والمعرفة الفلسفية تستندان الى معايير السداد الجماعية تارة والفردية تارة .

ليس هناك سوى البيان مما يبقى فردياً دائماً . ويمكن للكلمات أن تكون جماعية ، ليس فقط عندما ترددها الجوقة . يبقى أن حكماً فردياً يمكن الافصاح عنه بكلام جماعي ، كما أن احكاماً جماعية يمكنها أن تتقبل تعبيراً لفظياً مفرداً . والخلاصة أن كل النقاش حول امكان الأحكام الجماعية يبين أن الأمر يدور حول مسألة ملفّقة .

## الفصل الثاني تعريف علم اجتماع المعرفة

قبل تعريف علم اجتماع المعرفة وتعداد مهامه الكثيرة ، ينبغي علينا الرَّد على اعتراض أوليَّ . فربما سيقال لنا إن اختلاف انواع المعارف التي نسعى لتناولها في هذا الكتاب ، يبدو اختلافاً مصطنعاً ، لأنَّ شتى الأنواع المغرفية ذات اثـر متبـادل على بعضهـا البعض ، وهـى تشكُّل بذلك كلاً لا يقبــل الانفكاك . فنلفت الانتباه اولاً الى أن الأمر يتعلق في هذا الميدان بقضايا واقعة . وبالتالي يمكن للأنواع المعرفية المختلفة أن تتغالب وتتعارض كما يمكنها أن تتوحَّد وتتشابك . اننا هنا وسط النسبية الكاملة ، وأن المسألة المطروحة تتعلق هي أيضاً بعلم اجتماع المعرفة . ومن جهـة ثانية، ان وضـع المراتـب المتحركة للأنواع المعرفية والاستنتاج أن الأنواع المسيطرة تتباين وفقأ لتباين انماط البني الاجتماعية الكلية أو الجزئية ، لا يعنيان إطلاقــاً رفض اتجــاه هذه الأنواع ، المتايزة في اطار اجتاعي معين ، الى التأثير والاختراق للأنسواع المعرفية الأخرى التي تتراتب في أثرها ، وانما خلافاً لذلك يفسحان في المجال أمام استدلالات وملاحظات من شأنها تفسير الدوامة الخاصة بالتداخلات والتأثيرات فيما بين أنواع المعارف المختلفة . فعندما نلاحظ ، مثلاً ، أن المعرفة التقنية من جهـة والمعرفة السياسية من جهـة ثانية تحتـلان المكانـة الأولى في المجتمعات الراهنة ، لا نندهشُ من رؤية أن معرفة الآخر ، المعرفة الادراكية للعالم الخارجي وحتى المعرفة العلمية والفلسفية تجد نفسها متقننة أو مسيَّسة الى حد كبير . وبالتالي يبدو لنا أن الاعتـراض الـذي حاولنـا الـرَّد عليه هو اعتراض بدون أساس .

ماذا نعني تماماً بعبارة علم اجتاع المعرفة ؟ إنّه أولاً دراسة الترابطات (المتضايفات Corrélations) الوظيفية التي يمكنُ قيامها بين الأنواع المختلفة ، بين الدقائق المختلفة للأشكال داخل هذه الأنواع ، وشتى منظومات (مراتب هذه الأنواع) المعرفية من جهة ، والأطر الأجتماعية من جهة ثانية ، أي المجتمعات الشمولية ، الطبقات الاجتماعية ، التجمعات الخاصة وشتى تجليات الاجتماعية (Sociabilité) ( العناصر الاجتماعية الجزئية الجزئية ) . ومن بين الأطر الاجتماعية ، تشكّل البنى الاجتماعية الجزئية وبالأخص الكلية النواة المركزية لهذه الدراسة المسطة هنا نظراً للدور الذي يكن للمعرفة أن تضطلع به جنباً إلى جنب مع الأعمال الحضارية والتعقيدات يكن للمعرفة أن تضطلع به جنباً إلى جنب مع الأعمال الحضارية والتعقيدات الاجتماعية الأخرى في هيكل بنية ما ـ هذا التوازن الأولى بين مراتب عدة .

لا بد لعلم اجتماع المعرفة ، بعد انجازه مهمته الرئيسة ، من أن يدرس بالتفصيل :

أ- العلاقة بين المرتبة المتغيرة للانواع المعرفية ، والمرتبة المتحركة أيضاً للأعمال الحضارية الأخرى ، فضلاً عن شتى التعقيدات الاجتاعية الخضارية الأخرى ، فضلاً « ضوابط اجتاعية » ) .

ب ـ دور المعرفة وممثليها في شتى انماط المجتمعات؛

ج \_ شتى طرائق التعبير والتعميم والتوصيل المعرفية ، ذات الأرتباطات الوظيفية مع الفعلة الجهاعيين ، من مستقبلين ومرسلين ؟

د ـ الانتظامات النزوعية ، التباينية من جهة والتلاحمية من جهة ثانية ، الشاملة شتى أنواع المعرفة المتطابقة مع أنماط المجتمعات الشمولية ، الطبقات ، وحتى الجماعات الخاصة في بعض الأحيان ، الأمر الذي يشكّل الفصل الأول من « علم الاجتاع الموّلد » للمعرفة ؛

هـ أخيراً ، الحالات الخاصة بالتباين بين الأطر الاجتاعية والمعرفة ، الناشئة عن الاستقطابات والالتباسات والتكامليَّات الجدلية في علاقاتها ، التي

تفرض البحث عن السببية الفاعلة ، لكن الفاردة ، التي تسير تارة في اتجاه تأثير الأطر الاجتاعية على توجُّه المعرفة وسهاتها ، وتارة في الاتجاه المعاكس لتأثير المعرفة على حفظ أو على انفجار البنى الاجتاعية ، وتارة تظهر أخيراً كأنها سببهها المتبادل . أن من شأن هذه الدراسة السببية أن تشكّل مادة للفصل الثاني من « علم الاجتاع المولد » للمعرفة ، المتصل اتصالاً خاصاً بالبحث التاريخي .

# الفصل الثالث علم اجتاع المعرفة والأصوليّة\*

■ لكي نختم هذا الأيضاح التمهيدي ، علينا أن نبين الصلة بين علم اجتاع المعرفة والأصولية ، لقد استبعدنا كل فكرة تبعية احدية بينها . الا أننا نعتبر أنها يملكان قاسماً مشتركاً يدرسه كل منها بطريقة مختلفة ، الأمرُ الذي يقودها الى التلاقي ، ويجعل بذلك من الممكن حدوث مساهمة متبادلة سلبية وايجابية على حد سواء ، وبالتالي يجعل من الممكن التعاون المشروع بين هذين العلمين اللذين لا يقبلان التخافض من جهة ثانية .

أن وجود معارف جماعية يطرح على الأصولية مسائل جديدة:

أـ مسألـة الفَعلَـة الجماعيين ، وصـلاحية أعمالهـم المعـرفية وقيمتهـا بالنسبة الى المعارف الفردية ؛

ب مسألة الرموز الاجتاعية الفكرية ( ذات الصياغات المفهومية المتنوّعة ) ، ومدى صحّها ؟

ج ـ مسألة الإِشارات الاجتماعية المعرفيّة غير الرمزية (كالروائز من كل نوع ) ومسألة فعاليتها .

أين يكمنُ الإسهام الايجابي للأصولية في علم اجتاع المعرفة ؟ في المقام الأول ، يكمن في تعاون الأصولية مع هذا الفرع من علم

<sup>.</sup> Epistémologie ، علم الأصول ، علم العلم ، معلوميَّة ، أصوليَّة ، ( المترجم ) .

الاجتاع ، في مجهودها المبذول للاحاطة بالمعرفة بوصفها واقعة اجتاعية متميزة عن وقائع اجتاعية أخرى ، وللتفريق بين الأنواع والأشكال المعرفية . وفي المقام الثاني ، تساعد الأصولية علم اجتاع المعرفة على اثارة المسألة بعبارة الترابطات الوظيفية ( وبعبارة السببية الفاردة ، عند اللزوم ) ، فتساعد هذا العلم على وضع المعرفة في منظور سوسيولوجي لا يفتح باب النقاش حول صلاحية هذه المعرفة . وفي المقام الثالث ، الأخير ، أن الأصولية استناداً الى مدارك الكل ، اللا متناهي ، التكاثر ، التنوع في المنظومات والأطسر المرجعية ، وأيضاً بالاستناد الى تعميات محصورة بهذه الأخيرة ، تفتح الطريق أمام تفسير سوسيولوجي لا تجاهات المعرفة لا يختلط إطلاقاً مع مسألة ( تفاوتها » .

ليس من الصعب أن نرى أنَّ هذه المساهمة الايجابية للأصولية في علم اجتاع المعرفة لا تتضمن أية عقيدة أصولية خاصة ولا تستلزم في أي حال اتخاذ أي موقف فلسفي . . ومن حيث المبدأ يمكن أن يكون ثمة (n+1) تبريرات فلسفية للتعاون بين هذين العلمين .

من جهته يكمن الأسهام الايجابي لعلم اجتاع المعرفة في الأصولية ، في أنه يضع بتصرفها كنزاً من الأدوات الملموسة والتجريبية المتراكمة خلال الأبحاث حول متغرات :

أ\_ مرتبة أنواع المعرفة ؟

ب\_ دقائق أشكال المعارف داخل كل نوع من هذه الأنواع ؟

ج \_ العلاقات بين منظومات المعارف والتعقيدات الاجتاعية الأخرى ، أي متغيرات الدور الفعلى للمعرفة في شتى انماط البني الاجتاعية .

ان الأصولية اذْ ترمي الى البتِّ في مسألة الصحة أو البطلان ، أو بكلام آخر حين تهدف الى تقديم مبرَّر لصلاحية المعرفة ، انما تجد نفسها مرغمة على الرد بطريقة أدق وألطف على المسائل التي يطرحها عليها علم اجتاع المعرفة ، فتستبعد بذلك كل حل تبسيطى .

من جهة ثانية يطرح علم اجتماع المعرفة على الأصولية مسألة صحة الكثرة شبه اللامتناهية لمنظورات المعرفة . وعلى الأصولية أن تحل بوسائلها الخاصة مسألة ما اذا كانت هذه المنظورات ( أكانت « أيديولوجية » أم « طوباوية » ، أم « أسطورية » الخ ) صالحة كلها ، أم اذا كان بعضها أقل صلاحاً من البعص الآخر .

اذن يتعلّق الأمر بتعاون مشروع بين علم اجتاع المعرفة والأصوليَّة اللَّذين ، مع بقائها غير قابلين للتخافض ، يقدّمان لبعضها خدمات متبادلة . « ولا يمكن للأمبريالية أن تدخل بينها : فها يترصّدان بعضها ويستحثان بعضها للعمل . أنها مواجهة مقلقة ، لكنها مثمرة . فهنا يفرض نفسه التآخي وسياسة اليد الممدودة ، وهذا الأمر لا يستبعد مع ذلك كل انصهار وكل التباس بين هذين العلمين ، اللذين يفترض بها أن يظلا مستقلين »(۱) .

في هذه الاطلالة الإجمالية التمهيدية على المسائل المطروحة أمام علم اجتاع المعرفة ، سعينا أيضاً باختصار شديد قدر الأمكان للتوصل إلى دراسة ملموسة للعلاقات بين الأطر الاجتاعية وأنواع المعرفة واشكالها . وبالتالي اعتقدنا أنه من الممكن الاستغناء هنا عن تاريخ علم اجتاع المعرفة ، الذي نجد نبذة انتقادية موجزة عنه في دراستنا ، بعنوان « مسائل علم اجتاع المعرفة »(20) . وإننا من جهة ثانية نعد « تاريخ علم الاجتاع في القرنين التاسع عشر والعشرين » ، سنخصص فيه مكانة هامة لتاريخ علم اجتاع المعرفة .

La Vocation, : أجزت لنفسي هنا الاستعانة بنص من دراستي « الفلسفة وعلم الاجتاع » في كتابي (19) t. II., op. cit., P. 496.

Traité de sociologie, T. II., chap. II, 2eed., 1964, PP. 103- 136 (20) ملحق المدخل هذا ، الذي نقلناه من المصدر السابق تعمياً للفائدة ، بعنوان : « تاريخية علم الجياع المعرفة وقضاياه الأساسية » . ( المترجم ) .

# الفصل الرابع أنواعُ المعرفةِ وأشكاهُا

يبدو لنا من الممتنع القيام ببحثنا حول العلاقات الملموسة بين المعرفة والأطر الاجتاعية أياً كانت (تجليّات الاجتاعية ، تجمعات خاصة ، تكتلات هذه الأخيرة في الدول والكنائس ، طبقات اجتاعية ، مجتمعات شمولية من شتى الناذج ) دون الشروع أولاً بتحليل دقيق ومفصلً للأنواع المعرفية ولتقاطعها مع أشكال المعرفة . وفي هذه المقدّمة ، اكتفينا حتى الآن بالاشارة الى كليها ، والى المنظومات المعرفيّة التي تكوّنها أيضاً ، عندما يكون الأمر متعلّقاً بالأطر الاجتاعية المنبنية .

لكن ، لدرس تغايرات المعرفة في « منظور سوسيولوجي » لا مناص لنا من أن نجرى أولاً تحليلاً لأنواع المعرفة وأشكالها التي تجلّت حتى الآن « على المنان نعتبر أنه من الواجب علينا تخصيص الفصل الأهم من هذا المدخل لهذه المسألة ، على الرغم مما قد يسببه تحليل كهذا ، تجريدي رعاً ، من نفاد صبرٍ لدى القارىء .

ومن الممكن معارضة موضوع أنواع المعرفة وأشكالها الذي نرمي

<sup>(21)</sup> بالطبع يمكن أن تظهر في المستقبل أنواع وأشكال معرفية أخرى . ومن هذه الزاوية ليس في تمييزاتنا أي شيء حصري ، نظراً لأنها تعترف مبدئيا بامكان ١ + ١ من أنواع المعرفة وأشكالها التي ينبغي رصدها كلما ظهرت في اطار اجتاعي معين . وليس المقصود هنا سوى منطلقات نحو علم اجتاع المعرفة ، النسبي والواقعي فعلا ، اي المتوافق مع متطلبات كل دراسة سوسيولوجية تربد أن تكون علمية حقاً .

لدرسه ، بالقول إن المسألة ليس لها معنى إلا بالنسبة للمجتمعات الشمولية ، أو بالنسبة الى الطبقات الأجتاعية . وبالتالي من الممكن أن يستهوينا القول بأننا لن نتوصل إلى أي استنتاج صاليح ما لم ندرس ظهور انواع المعرفة وأشكالها وفقاً لتجليات الاجتاعية أو التجمعات الخاصة غير المنتظمة بعد ، التي بقدر ما تكون متغيرة ، تكون متبدّلة تأثيراتها على المعرفة . والحال ، فان هذه الاعتراضات أقل أفناعاً مما يظهر .

وبالتالي ، أننا لا ننكر أنه يتوجّب أولاً البحث عها اذا كان الأمر لا يتعلق بنتائج تدامج العناصر الأجتاعية الفردية أو الجهاعية في عوالم اجتاعية أكبر وأوسع ، يمكنها في هذه الحالة أن تعدّل من سهاتها ، بما في ذلك تلويناتها المعرفية . بيد أنه لا يجوز تناسي الوقائع التالية . اذ يمكن لتجليات الاجتاعية والتجمعات غير المنتظمة أن تؤثر بدورها ، في الظروف المناسبة (كظروف الحروب الأهلية والدولية ، الثورات ، الحركات الشعبية الواسعة النطاق ، الغ الخروب الأهلية والدولية ، الثورات ، الحركات الشعبية الواسعة النطاق ، وجهة أخرى . هكذا تترسخ في علم اجتماع المعرفة القاعدة العامة في كل علم اجتماع ، القاعدة القائلة أن الميكر وسوسيولوجيا الصحيحة تؤدي في نهاية المطاف الى الماكر وسوسيولوجيا وبالعكس أن الماكر وسوسيولوجيا لا يمكنها الاستغناء عن الأولى عندما تتناول التفاصيل ، الأوضاع الملموسة والظروف . أن جدلية التضمين المتبادل تلعب هنا دورها بكثافة خاصة .

ان بعض الأنواع المعرفية ، وبالأخص المعرفة الادراكية للعالم الخارجي ، وكذلك معرفة الآخر ، النحن ، الجهاعات ، الطبقات النخ . والمعرفة السياسية ، وبعض فروع المعرفة العلمية المتصلة بعلوم الطبيعة ( الفلك ، الطبيعة ، الأحياء ، الخ ) أو بعلوم الانسان ( بما في ذلك التاريخ وعلم الاجتاع ) ، تتضمن دراسة الميادين والأزمنة الخاصة حيث تتحرك مواضيعها .

والخلاصة ان علم اجتاع شتى هذه الفروع المعرفية يطول بالضرورة علم اجتاع الميادين والأزمنة . وبالتالي يمكن أن يستهوينا البدء بهذا الأخير . غير أن الميادين والأزمنة تشكل حسب كل نوع معرفي تنوعاً وعقداً خاصين ويظهران تحت ضوء خاص . بحيث أن دراستهما ، هناك حيث تكون ممكنة ، قد تستلزم توجها سوسيولوجيا خصوصيا ، كذلك نرى من الأفضل اجراءها على حدة بخصوص كل نوع معرفي ، على الرغم من ظهور المعرفية الحسية للعالم الخارجي بمثابة ميدان متميز .

ليس في قصدنا إطلاقاً أن نباشر عدداً من علوم إجتاع المعرفة على قدر ما نميز بين أنواع معرفية : فمن شأن مشروع كهذا أن يكون مصيره الفشل مسبقاً منذ أن نشرع في دراسة أطر اجتاعية واسعة وغنية كالطبقات الاجتاعية ، وخاصة المجتمعات الشمولية ، التي تتوافق معها منظومات معرفية كاملة وبالتالي منذ أن يتعلق الأمر بأطر اجتاعية ذات أهمية كبرى ، لا يبقى مجال للريب أن الأنواع المعرفية تتراتب ، وفقاً للأنماط الاجتاعية ، في منظومة هرمية . وفي هذا الهرم المتغاير ، يخترق النوع أو الأنواع المعرفية المسيطرة كل المنواع المعرفة المسلمة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الأنواع المعرفة الفلسفية والمعرفة الادراكية للعالم الخارجي كانتا ، في اليونان القديمة ، تحتلان المكانة الأولى وتخترقان كل أنواع المعرفة الأخرى ، كما يفترض أن تفعل المعرفة الأعلمية في ظل الرأسهالية المنظمة والموجهة فقد سادت المعرفة التقنية من جهة ، والمعرفة السياسية من جهة ثانية ، وطبعتا كل الأنواع بطابعها .

لنوضح الآن ، تفصيلاً ، السهات المميزة لشتى أنواع المعرفة : ا ــ تؤكد المعرفة الادراكية للعالم الخارجي صحة مجموع متناسق من الصور ،الموضوعة في ميادين وازمنة ملموسة وخاصة ،فادراكها وأمكان

S. cf. infra, lere partie, chapitre IV, PP57-59, He partie chap. II, PP. 66-69. (22)

صوغها في مفاهيم وفي معايير كمية من الأمور البالغة التنوع . \_ وأن هذه المعرفة تفترض في آن ادراكات جماعية واحكاماً جماعية تطول صحة الميادين والأزمنة المتدامجة كها تطول صحة مضمونها . ولكي نعطي فكرة عن الأهمية النسبية التي يمكن أن يرتديها هذا النوع المعرفي داخل منظومة تراتبية ، يكفينا مثال واحد : مثال المجتمع الأقطاعي . كانت المعرفة الادراكية للعالم الخارجي موضوعة فيه في المرتبة الأخيرة (انعدام الأفق في الفن ، وانغلاق المدن والقرى على نفسها في عمرانها وعيطها ، هم الله كاف على ذلك ) .

أن المعرفة الادراكية للعالـم الخارجـي ، بوصفهـا واقعـة اجتاعية ، تفترضُ أولاً الادراك الجماعي للميادين وللأزمنة حيث يقعُ هذا العالم . وإن الفعلة الاجتاعيين (النحن ، الجاعات ، الطبقات ، المجتمعات الشمولية ) ، شيمة الفعلة الأفراديين ، تواجه باستمرار عقبات تتعارض مع مساراتهم ونشاطاتهم وتطلّعاتهم . وتكون الميادين والأزمنة بعدد هذه العقبات . وان الفعلة لا يعونها إلا وهم يكافحونها ويحاولون الهيمنة عليها . ويحدث في هذا الكفاح اصطفاء أول ، خاص بكل إدراك ، ومتـوقّف على إطارات مرجعية تنزع الى التطابق مع الاطر الاجتاعيَّة . لهذا السبب ، فـإنَّ عدداً كبيراً من عمليات الادراك ، حتى الفردية ، انما تضبطها عوامل جماعية وتوحي بها ، والحال ، كيف يمكن أن تكون الأمور على نحوٍ مختلف؟ أليس من شأن ادراك فردي ينعزلُ عن المعايير الجماعية أن يصبح إدراكاً خيالياً ؟ إن إنساناً ذا إدراك فردي ، حصراً ، للميادين والأزمنة ، يمكنه أن يكون إنساناً ضالًا ، ضائعاً في العالم الخارجي وفي العالــم الاجتاعــي ، وبالتــالي يكون عاجزاً عن اكتشاف ذاته فيه . وسوف يكون عند التخوم التي سيغدو الميادين والأزمنة من بعدها ، هي تخوم الجنون ، أو على الأقل تخوم الحالات النفسيّة ـ المرضيّة .

لقد حدَّد برغسون الميادين الملموسة ، المتميزة عن تسوِّرها quantification في حقول ، مثل الأمتدادات ، معارضة للتوترات المتميزة

للزمن النوعي بعدة درجات . . واذا كان بالأمكان أن نحد على نحو وصفي عض الزمن بوصفه « إتساقاً أو تبايناً لحركات راسخة تدوم في التتابع ، وتتوالى في الديمومة » (Vocation actuelle de la sociologie, Vol. II, 1963, P.) ، فسوف يكون بالإمكان القول في الميدان إنه « اتساق أو تباين بين نقاط متراكبة ، قابل للتوسع والتراجع ، تتعايش جنباً الى جنب » .

ولنشرُ إلى فرق جوهري آخر بين الزمان والمدى . هو أن كثرة الأزمنة لا تعنى الحياة الاجتاعية وحدها . بل تعنى كل نوع من الواقع خارج الإنسان ، لأنها تفرضُ نفسها بقطع النظر عن كل وعى للزمان . ثمة أزمنة على قدر ما هناك من ميادين للواقع ، وفي كل ميدان يمكن لعدّة أزمنة أن تتنافس . وليس الأمر كذلك مع كثرة الميادين . فالمدى الذي يقع فيه العالم الخارجي والعالم الاجتماعي على سواء ، بوصفه واقعاً مستقلًّا عن كل وعي ، لا يمكنه الا أن يكون ميدانا وحيدا ، وان من شأن كل تأويل آخر أن يدخل عدة عوالم منظورة وغير منظورة لن يكون اتحادها الصوفى صالحاً إلا في مجتمع بدائي. وبالتالي لا يمكن لتنوع الميادين أن يقبل إلا كمحصلة لتدخل جملة من المدارك والترميزات والصياغات المدركية ، الخ . وهذا لا يعني أن أنواع الميادين مجرَّدة من كل واقع. وانما الأمر لا يتعلق فقط بالواقع الميداني الممتلىء ، بل يتعلق بالمنظورات التي تضعه فيها أنواع الوعي المتنوّعة . وهذه المنظورات ليست سوى أوهام وذلك على قدر ما تشكل سبل مقاربة باتجاه المدى الواقعى الوحيد . لهذا ، بينها أمكن اعتبار أنواع الأزمنة ، لا سيما الأزمنة الاجتماعية كما ميزناها في أعمالنا السابقة ، بوصفها أنواعاً مستقلة عن طريقة ادراكها قبل كل شيء ، كانت أنواع الميادين ، بخلاف ذلك ، لا تقبل الانفصال عن الطرق المختلفة في النظر إليها ، وهذا الأمر يصح على الميادين الاجتماعية وميادين العالم الخارجي . في كلتا الحالتين لا تكون الميادين المتنوّعة سوى السبل المؤديّة الى المدى الواقعي الوحيد .

وسواء تعلَّق الأمر بالميادين أم بالأزمنة فأن ادراكنا لها هو ادراك ذو طبيعة

جماعية . إلا أن تجلياتها تُظهر تنوَّعاً كبيراً في المزايا ، من هنا جاءت كثرة صور المعالم الخارجي في شتى الأطر الاجتاعية ، على الرغم من الاصطفاء الذي تجريه الأحكام الجماعية بين المدارك الصحيحة أو الباطلة .

ان مدارك الميادين تتنوع وفقاً لمعيارين رئيسيين :

أ معيار العلاقة مع الفاعل ، الجماعي والفردي على سواء . وهو يساعد على إجراء التمييزات التالية : 1 المدى الغيري الذي يتاهى مع الذات ، 2 المدى الأسقاطي ؛ وهو المدى الأنوي الذي يخترقه انفعال الذات ، 3 المدى الإسقاطي ؛ وهو يتسع تدريجياً على قدر ابتعاده عن الذات ، لكنه يتضمن نشاطاته ( مثلاً المدى البنيوي ـ البيتوي الذي يحكي عنه في علم الاجتاع ، أو ميادين الأجهزة المنتظمة والناذج والرموز التي تحد من فعاليتها ) ؛ 4 الميادين المستقبلية ، الأشد بعداً عن الذات والأكثر قرباً من الميادين الواقعية .

بـ المعيارُ الثاني رهنُ بطابع المدى المدروك بالذات . وهو يفيدُ في وضع تمييزات أخرى مثل : 1-ميادين غامضة بدون نطاق محدَّد ؛ 2-ميادين منغلقة ، منطوية على ذاتها ؛ 3-ميادين تنفتح وتنغلق دونما صعوبة . ولنلاحظ أن الميادين المستقبلية والميادين المنفتحة والمنغلقة غالباً ما تتداخل ، وان الميادين الغيرية هي في الآن ذاته ميادين انوية . الا أنَّ هذه الأواصر ليست ضرورية . وهكذا تنتصر في عصرنا ، بفضل التقنيّات الجديدة ، وسائل الاتصال على الميادين المنتشرة والأنوية ، ولكن الميادين الموسومة بالميادين المستقبلية ترتبط بالأدوات الى حد أنها تميل الى أن تصبح ميادين أنوية ، مقطوعة عن الميادين المنتشرة .

ان الأزمنة أشدُّ تنوُّعاً من الميادين والامتدادات: ففي الواقع، ينضاف الى شتى أنواع وعي الزمان، كثرة المواقيت الفعليّة. وفيها يتعلق بكثرة الأزمنة الأجتاعية وحدها، اعتقدنا أنه بالامكان التفريق بين 8 أنواع من الأزمنة الفعلية، فاذا تصوّرنا وقائع العالم الخارجي والأزمنة التي تتحرَّك فيها ـ أننا نستبعد هنا كل الاسقاطات التي تزيّفها الانفعالات بوضوح ـ اكتشفنا تشكيلة

كببرة من الأزمنة المتدامجة مع الميادين . إن المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي تستلزم جدلية مركّبة بين الميادين وشتى الأزمنة ، المدروكة والفعلية معاً . ولنلاحظ هنا أن الصورة المتناسقة للعالم الخارجي ، موضوع هذه المعرفة ، تتضمن ميادين وأزمنة يمكنها أن تتدامج وحتى أن تتوحّد ، كما يمكنها أن تتصادم وتتصارع : ويمكنها أن تصبح قطبيّة وتكاملية أيضاً . النخ . لكن علاقاتها تظل متوتّرة وغامضة على الدوام .

واذا أخذنا بالاعتبار واقع أن معايير قياس الميادين والأزمنة ، مثل معايير تناسق العالم الخارجي بالذات ، غالباً ما تتغاير بين مجتمع وآخر ، وبين طبقة وأخرى ، وجماعة وجماعة ، فمن غير الممكن عدم التعرّف الى التنوع الشديد في صور العالم الخارجي التي يواجهها علم اجتاع المعرفة الإدراكية . وإنسا بسبب ذلك مدعوون للأسف لكون هذه المعرفة وعلاقاتها مع الأطر الاجتاعية التي تتغاير بتغايرها ، لم تسترع انتباه علماء الاجتاع حتى الآن . وانسا سننكب عليها في عرضنا الإجمالي . لكننا نصل الآن الى نوع معرفي آخر .

II \_ معرفة الأغيار . النحنُ ، الجهاعات ، الطبقات ، المجتمعات المدركة في واقعها والمثبتة صحتها بحكم واع ، تمثّل نوعاً خاصاً من المعرفة .

لم تُدرك هذه المعرفة إلا مؤخراً ، وكان ذلك الادراك أظهر في الفلسفة منه في علم الاجتاع . ولهذه المفارقة ثلاثة أسباب ومصادر . فلا يمكن تخيّل اي اطار اجتاعي ( ميكرو اجتاعي ، جماعي ، شمولي ) لا يحدث فيه هذا الاكتناه وهذه المعرفة ، لانها عنصر منشيء للواقع الاجتاعي ذاته ، ولكنها غالباً ما يكونان ضمنيّن أكثر منها صريحين . وفي الوقت نفسه إفإن كثافتها المتبادلة ، أهميتها ، مزاياها ، والدور الذي تلعبه بنية الآخر ، تعابير وجهه ، مسلكه ، حركاته وكلهاته ، مواقفه الاجتاعية رغبته أو رفضه الاتصال ، ان كل ذلك يتغاير مع كل إطار اجتاعي مثلها تتغاير في معرفة الآخر بحصر المعنى ، المعايير والنهاذج والرموز التي توحي بها الجهاعات ، الطبقات بصحر المعنى ، المعايير والنهاذج والرموز التي توحي بها الجهاعات ، الطبقات

والمجتمعات الشمولية للصّور الإدراكيّة عن الآخر . وسندكر ، على سبيل المثال ، معايير الآخر والنحن ، الصادرة عن مجتمعات شمولية . وبمقتضى الأحوال ، يمكنها أن تنقبض وتنبسط ( ومثال ذلك أنها قد لا تطول الغريب ، العبد ولا حتى القنّ ، نظراً لأنه لا يعتبر أي منهم بمثابة « آخر » وبالتــالي لا يجور انتسابُه إلى « النحن » ) أو بالعكس يمكنها أن تتسع ( على قدر ما يؤخذ الانسان بوصفه ممثلاً للإنسانية بعامة وحيث يفقد بالتالي سماته المميّزة والفاردة). ومن جهة ثانية يمكن في بعض الأطر الاجتاعية وفي بعض الظروف ، أن يظهر الآخر بوصفه موضوعاً للادراك أو للمعرفة ، ماثلاً في شخص الأب أو الأخ ، في شخص صديق أو عدو ، كمرافق أو منافس ، كرفيق أو خصم ، كأدنى أو أعلى ، كولي أو قاهر ، كمركز اجتذاب ونبذ أو لا مبالاة . ويمكنه أن يتخذ طابعاً ملتبساً حين يجمع بين مزايا متعارضة . اخيراً ، وهذا هو الأصل الثالث للمفارقة التي اشرنا اليها ، لم تلعب معرفة الآخر أي دور معتبر في المجتمعات من النسق الأبوى أو الاقطاعي في الأخويات والتنظمات الرهبانية في القرون الوسطى ، وهي تتدخل أيضاً في بعض التجمعات الضيقة النطاق ( الأسر ـ المنازل ، الأقسام الداخلية ، الخ ) . وربما يمكنها أن تصبح رئيسةً في انماط المجتمعات المنتظمة وفقاً لمبادىء الجماعية اللا مركزية والمتنوَّعة القائمة على التسيير العمالي الذاتي .

وفي كل حال ، سيتوجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار هذا النوع المعر في المتصلّل اتصالاً خاصاً بالأطر الاجتماعية .

III \_ معرفة الحس السليم ، التي يمكننا الإشارة اليها أيضاً بعبارة دارجة : « معرفة الحياة اليومية » ، هي نوع خاص من المعرفة . وهي تكمنُ في توليف معرفة الآخر والنحن ، المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي \_ بوصف المحيط الأقرب من النحن أو من الجهاعة ، وبعض المعارف التقنية الأكثر تداولاً ويسراً \_ ومنها تقنيات الجسم ؛ وأصول اللياقة ومظاهر التحفيظ والتأدُّب .

وهي تنزع إلى تأييد المعرفة السلفيَّة ، معرفة الناس المسنِّين والمجرِّبين ، معرفة « أدب الحياة » ، التي يفتقر اليها الأولاد وبوجه أعم الأجيال الفتيَّة .

إن هذه الأجيال غالباً ما تدعوها الى « الحس السليم » الأجيال السابقة المفاخرة بأن تعلّمها كيف تخرج من مصاعب الحياة وكيف تتجنب الخطى الفارغة . الا أن نجاح تناقل المعرفة الحسية السليمة هذا لهو تناقل عشوائي جداً في المجتمعات الصناعية الحديثة: فشر وط الحياة تتبدل فيها بوتيرة خطيرة تفرضها التطورات التقنية المتواصلة . وأمام هذا التبدل الدائم في الحياة اليومية ، يجب على كل جيل ، بل على كل شريحة جيل أن تصنع بنفسها معرفتها الحسية السليمة ؛ وهذا الأمر يخفّف من أهمية هذه المعرفة في منظومة المعارف المعاصرة . ولنلاحظ من جهة ثانية أنه كلما كان المجتمع أثقف ، كان دور المعرفة الحسية السليمة أقل ؛ وكلما كان المجتمع أمياً كان دور هذه المعرفة أعظم .

غير أنه يوجد بعض الجماعات الضيقة النطاق حيث تستمر سيادة معرفة الحس السليم ، كما هو الحالُ في الأسر ـ المنازل ، وفي الدساكر الصغرى أو القرى المعزولة . ومن جهة ثانية ، هناك بعض الهيئات المهنية ، كالجيش ونقابة المحامين ونقابة الأطباء وحتى الكليات وبعض الأجهزة الأخرى في التعليم العالي تكتفي في حياتها وعملها الداخليين بـ « معرفة الحس السليم » وذلك على الرغم مما تنشر هي من معارف . وهذا دليل على أن المقصود بذلك هو بالضبط نوع خاص من المعرفة .

IV ـ المعرفة التقنية ، ليست مجرد معرفة الوسائل التي تستخدم لبلوغ أهداف مثالية ، كما توهم بذلك بعض الفلسفات الروحانية ، ولاهي بمعرفة علمية مطبقة تتميّز بأرصانها وقابليتها للتناقل ، كما تقول الوضعية الشائعة. إن المعرفة التقنية معرفة قائمة بذاته Sui generis ، لا تقبل الخفض الى أي معرفة أخرى . وهي مسكونة برغبة السيطرة على العالم ، واستعماله ، وتشغيله وتوجيهه ، إنها جزءٌ منشىءٌ للفعل ، Praseis ،

( بالمعنى الذي كان يعنيه ماركس ) وتندرج في « القوى المنتجة » مباشرة .

الا أنه من الخطأ ربما حصر المعرفة التقنية فقط بمعرفة استخدام المادة ، ومن ثم من الخطأ خفضها الى التكنولوجيا ، فمن جهة ، تعتبر المعرفة التقنية في آن واحد صريحة على قدر ما يمكن تناقلها ، وضمنية على قدر ما ترتبط بالمراس والمهارة واللباقة . ومن جهة ثانية للمعرفة التقنية ميدان أوسع بكثير من ميدان استعمال المادة . انها معرفة كل الاستعمالات الفعالة ، الصنعية والعادية ، التي تنزع إلى الاستقلال والى استمداد قيمتها من صفتها هذه انها استعمالات دقيقة ، قابلة للتناقل ، مبتكرة ، ومصدر معرفتها هو الرغبة في السيطرة على عالم الطبيعة والانسان والمجتمع ، وذلك في سبيل الانتاج ، التدمير ، الصون ، التنظيم ، التخطيط ، الإيصال والتعميم .

إن درجات المعرفة التقنية ، الصريحة والضمنية على السواء ، هي درجات بالغة التنوع دائماً داخل النمط الاجتاعي عينه ، وتمتد من الخبراء أو أصحاب الأسرار التقنية الى منفذي الأوامر الصادرة ، دون المكلام عن العاملين العاديين .

ويمكن التحقق من السمة الخاصة للمعرفة التقنية من خلال وقائع معروفة جيداً ، تتعلق بأهميتها التفاضلية وغير المرتقبة أحياناً في شتى انماط المجتمعات الشمولية . فمن مستوى بدائي جداً في الحواضر والأمبراطوريات القديمة ، وبالرغم من التطور الهائل في المعارف العلمية ، توصلت التقنيات الى مستوى مرتفع جزئياً في المجتمعات الثيوقراطية الكاريسمية (اللاهوتية الزعائمية في مصر القديمة مثلاً ) . وبلغت في المجتمعات الإقطاعية درجة أرفع بقليل ، لا يتوافق معها أي تطور خاص بالعلم .

وفي بداية السرأسهالية أيضاً تطورت التقنيات ، ليس بمقتضى الاكتشافات العلمية بل في المانيفاكتورات والفبارك مباشرة . ولم يحدث الوصل بين المعرفة التقنية والمعرفة العلمية فعلياً الآفي القرن العشرين ،

وبالأخص في قطاع التكنولوجيا المحدود وفي المقام الأرفع للخبراء والمهندسين. ومن جهة ثانية ، بدأت المعرفة التقنية في مجرى العقود الأخيرة هذه تسود المعرفة العلمية وتنوطها بدور دوني وهذا ليس فقط في علوم الطبيعة ، بل في علوم الإنسان أيضاً . ويقدم علم النفس وعلم الاجتاع المعاصران مثالين على هذه الهيمنة التقنية ؛ وهذه الحركة لاتني تتصاعد ويخشى أن تدمر أساسها بالذات .

لكن هناك ما هو أسوأ . لقد وصلنا الى عصر تتجاوز فيه التقنيّاتُ البنى الاجتاعية ، وبالأخص أنماط المجتمعات التي نشأت فيها . والحال ، فإن تاريخ التقنيات يظهر أنه لم يسبق للمعرفة التقنية أن أنجبت حتى الآن أطراً اجتاعية ، وانما بالعكس تماماً ، كانت الأطر الاجتاعية هي التي تستشِيرُ التقنيات الجديدة . ويمكنُ القول ، بقدر ما يكون المقصودُ بنى اجتاعية جزئية أو شمولية ، مرتكزة على اعمال حضارية ، كانت هذه الأعمال باستمرار تقود المعارف التقنية وتسودُها .

إننا نشهد اليوم تفاوتا ملحوظا بين البنى الاجتاعية وأعمالها الحضارية غير التقنية من جهة ، وبين التقنيات من جهة ثانية ، إن المعارف التقنية المنفلتة من عقالها ، لا تخضع لأية سيطرة وأية رقابة . والتقنيات في مستواها الأعلى تظهر وتها التدميرية ، ويبدو التكنو قراط مؤلاء السحرة المتعلمون عاجزين عن كبح القوى التي تطلقها . إن التقنيات تبدو كأنها في إعصار ، ويقوم سباق سرعة بينها وبين المجتمعات . وهذا الوضع انما يزيد من جاذبية علم اجتاع المعرفة التقنية ويثير الأسف لأنه لم يجرحتى الآن شيء جوهري في هذا المضار .

V - المعرفة السياسية ينبغي تمييزها بدقة عن «العلم السياسي» وعن «علم الاجتاع السياسي» ، اللذين يدرسان ، بمناهج مختلفة ، الأنظمة السياسية ، اعداد وسير الانتخابات ، الأحزاب السياسية الخ . وباختصار

يدرسان كل ما يتصل بالدولة بالسياسة Politeia ، على حد تعبير أرسطو-فأفلاطون لم يتكلّم الاعن الجمهورية ، وفي حوار متأخر تكلم عن السياسة أي « السياسي » ـ وهذا ما يسمّى باللغة الأنكلوسكسونية بـ السياسات Politics . كذلك ينبغي تمييز المعرفة السياسية من « العقائد السياسية » أو « الفلسفة السياسية » التي تبرّر الأنظمة الحاضرة أو المقبلة وترمي أحياناً ، لأجل هذه الغاية ، الى منهجة المعارف السياسية المكتسبة .

هكذا تبدو المعرفة السياسية ، كها نقصدها هنا ، بالغة الاقتراب من المفهوم Politics ). على أن تشمل الاتجاهين التالين :

أ ـ « استراتيجية الفعل الاجتاعي » التي تطول أو لا تطول دوّامة الدولة
 ب ـ المعرفة الفطرية والمرويّة معاً ، التي توجّه هذه الاستراتيجية ، بالتالي
 فإنها تتخطى من كل جهة الفعل المتعلق بسياسة الدولة (Policy) .

وعليه ، فإننا نعارضُ عن وعي عبارة « المعرفة السياسة » مع كل علم ، بما في ذلك العلم الذي يدرس كل ما يمكن أن تكون له صلة مباشرة أو مداورة بالدولة أو بفعلها . فالمقصود بنظرنا معرفة فطرية أو مروية ، خارجية بالنسبة الى كل علم ، تنبثق مباشرةً من صراع اجتاعي متعدد الرهانات . إنها معرفة منحازة تماما ، يكون فيها المناضلون والمرشدون ( « رجال السياسة » ) أقوى من العلماء بكثير ، يغتذون بـ « العلوم السياسية » وحتى بـ « علم الاجتماع السياسي » . وهذه المعرفة السياسية لا تفترض مسبقاً وجود الدولة أو فعلها السياسي . وهي بالتالي تتجلى في شتى أغاط المجتمعات البدائية من خلال تصارع العشائر والقبائل ، والمنافسات بين العشائر ، أو المعارك التي تشنها « بيوتات الفحولة » على هذه وتلك . كذلك يمكن لحظ « المعرفة السياسية » في المجتمعات البدائية ( التي تنتسب الى المجتمعات التاريخية دون السياسية » في المجتمعات البدائية ( التي تنتسب الى المجتمعات التاريخية دون السياسية » في المجتمعات البدائية ( التي تنتسب الى المجتمعات التاريخية دون السياسية » في المجتمعات البدائية ( ومسن ضمنهم أمهاتهم ، محيطاتهم الابين البكر والأبناء الصغار ( ومسن ضمنهم أمهاتهم ، محيطاتهم

وأنصارهم) ، أو أيضاً في المؤامرات المحبوكة بين « الربيب » و « الابن الفعلي » الخ .

إن المعرفة السياسية يمكن رصدُها بوجه خاص في الأفعال ، النزاعات والصراعات حيث تتصادم الجهاعات ، الطبقات والأحزاب تصادُماً مباشراً . وإننا ندرسه اليوم دراسة أيسر في مقررات المؤتمرات النقابية وشتى الأحزاب السياسية أكثر مما ندرسه في برامجها أو عقائدها . إن اقتران الأحكام القيمية والأحكام الفعلية يشكلان المعرفة السياسية ، بيد أن هذه لا تقبل الانخفاض الى معرفة ايمانية ، لأنها معرفة قبل كل شيء : إنها معرفة واقعية ودقيقة جداً للقوى المتنازعة وللبيئة التي يجري فعلها فيها . وبالتالي فإن المعرفة السياسية تتضمن الوعي الواضح للمصاعب التي ينبغي قهرها ومساً حاداً بالسلوك تتضمن الوعي الواضح للمصاعب التي ينبغي قهرها ومساً حاداً بالسلوك الواجب اتخاذه في هذا الظرف الاجتاعي أو ذاك . وهي بمقتضى الحال ستوحي اذن بسلوك ثوري ، متطرف أو مطلبي على الأقبل ، لكي تدفع في ظروف أخرى نحو التسوية ، والاعتدال ( « لأجل التقاط النَّفَس » حسب عبارة لينين الشهيرة التي استهل بها عام 1922 نهج « السياسة الاقتصادية الجديدة . N. E. في الاتحاد السوفياتي » ) وحتى لأجل التراجع .

هناك سرُّ في طابع المعرفة السياسية ، وهو سر اذا جاز القول يبرر إندراجه في الميدان المعرفي . وهو يكمن في كون المقصود هو اقتران خاص للايمان بمثال مع المعرفة الضرورية لتخطي العقبات ، ولاكتناه الفرص المناسبة منذ أن تظهر . إن المعرفة التقنية المطبّقة على تدبير البشر وجماعات الأنصار والجماهير العريضة أحياناً ، تلعب هنا دوراً لا يمكن إهماله أ : وقد صار في عصرنا متزايدة الأهمية . . . وعليه ، فإن المعرفة السياسية تشكل ، في صورة ما ، اقتراناً بين عدة انواع من المعارف : معرفة الآخر والنحن ، معرفة الحس السليم ، المعرفة التقنية ، وأخيراً المعرفة المباشرة للمعالم الاقتصادية والنفسانية الخاصة بالواقع الاجتاعي ، من خلال تجلياتها في الظروف

الشاملة ، بيد أن الأمر لا ينحصرُ أبداً في مجرّد جمع أنواع المعرفة المذكورة ، بل المقصود هو انصهارُها الذي لا يقبل الانفكاك ، في نوع معرفي قائم بذاته ، لا يقبل الخفض ، وخاص تماماً . وهذا ما يمكن تبيانه من خلال الملاحظة أن المعرفة السياسية في بعض المنظومات المعرفية ، لا سيا تلك التي تتوافق مع الرأسهالية التوجيهية من جهة ، ومع الشيوعية المركزية من جهة ثانية ، انما تبدو قادرة على أن تسود كل أنواع المعرفة الأخرى وأن تخترقها .

لا شك أنه لا يوجد معرفة أكثر ايديولوجية ، من المعرفة السياسية . إلا أنه من المناسب أن نلاحظ أنه ما من نوع معر في ينجو كلياً من نفوذ الأيديولوجيا . فهذه تدفع ، بالواقع ، المعرفة الادراكية للعالم الخارجي ، معرفة الأبحر والنحن ، معرفة الحس السليم ، المعرفة التقنية والعلمية ، في درجات مختلفة ، وبشكل شديد جداً تدمغ المعرفة الفلسفية .

سبق لنا أن ميّزنا بين معالم المعرفة السياسية على اختلافها ، ومعنى هذا بطريقة ما تحديدُها بالنسبة الى أنواع أخرى من المعرفة .

ولتحديدها بوضوح أشد ، فنلشدة على أنها تكمن جوهرياً في دوامة خاصة من الأقوال الفطرية والمروية حول الوضع الحاضر ، المقبل والماضي أحياناً لبنية أولظرف اجتاعيين . وهذه المعرفة هي الأكثر التزاماً مباشرة ، أي أنها تملك طابعاً تحزّبياً متميّزاً . هاكم السبب في كونها عادة لا تقبل نفاذ حجج الخصوم ( المنافسين العاديين أحياناً ) فها بيّناه من قبل لا يقبل إطلاقاً التوافق مع استعدادها لكشف العقبات الأشد كموناً وللتوصل الى احكام دقيقة حول الظروف الفعلية والشروط المؤاتية لتحقق الأهداف المنشودة تحققاً جزئياً أو كلياً . هكذا يمكن للمعرفة السياسية ، كها رأينا ، أن توحى حسب الظروف ، رفض كل تسوية ، « الانفصال الكامل »(24) ، التمرد المطلق أو

<sup>(24)</sup> عبارة برودون في كتابه « القدرة السياسية للطبقات العمالية » ، الصادر عام 1865 ، ثم طبعة ريفيير ، 😑

التراجع التكتيكي والاعتدال . وعليه يمكنها أن تكون ثورية وإصلاحية في آن إنها غير مسكونة بالايديولوجيا فقطبل باليوتيوبيات و «الأساطير » بالمعنى الذي ذهب اليه سوريل تصور ـ إشارات تدعو الى الفعل . وهي تنزع داخل المنظومات المعرفية للارتفاع الى مرتبة أعلى في المجتمعات حيث تزداد حدة مآزم الجهاعات ، وحيث تتوطّد تعارضات الطبقات ، أو كها يحدث في عصرنا عندما تدخل عدة بنى شمولية مختلفة الأنماط في سباق شديد تكون نهايته غير مأمونة أحياناً .

\* \* \*

IV ـ المعرفة العلمية: هي نوع معرفي ينزع الى التجرد (كما في قول سبينوزا « لا ضحك ، ولا بكاء » ) ، والانفتاح والتراكم والانتظام والتوازن والوصل بين المدركي والتجريبي . إنها تنطلق من أطر عملية هي جوهريا حصيلة نتائج سابقة غالباً ما تدعو الى تحقق إختباري . وإذا استثنينا الحاضرة القديمة حيث لم يكن العلم مميزاً عن الفلسفة لم تكن المعرفة العلمية تشغل مكانة هامة في منظومة المعارف وفي بعض انماط البنى الرأسهالية ، لا سيا نمط الرأسهالية التنافسية . فمنذ حلول المجتمعات الصناعية ، دخلت في سباق وتنافس مع المعرفة الفلسفية التي أفسحت لها المكان في ما بعد .

وعلى الرغم من مزاعمها المبدئية في أن تكون « فوق الالتباس » أي أن تكون منفصلة عن الأطر الاجتاعية ، فإن المعرفة العلمية لا تتمتم إلا باستقلال نسبي ، وان الخطأ الأكبر للوضعية يكمن في أخذ هذه المزاعم بحرفيتها . ففي كل معرفة علمية تتدخل المعاملات الاجتاعية تدخلاً قوياً على قدر ما تكون المعرفة متطورة .

فاذا أخذنا بالاعتبار أولاً العلوم الدقيقة والعلـوم الـطبيعية ، حصراً .

باريس 1959 . جاء في الصفحة 237 من طبعة ريفيير : « ان الفصل الـذي أوصي به هو شرطُ الحياة بالذات . فالتايز والتحدُّد يعنيان الوجود ؛ وكذل فإن التخالط والتدامج يعنيان الضياع » .

سنرى أنها تؤثر على المعاملات الاجتماعية من أربع زوايا :

أ في المقام الأول ، ترتكزُ على التجربة والاختبار وهما جوهرياً إنسانيّان ويعانيان تأثير الإنسان. هناك أصوليّون من مشارب مختلفة ـ ليون برنشفيغ ، صاحب كتاب الاختبار الإنساني والسببية الطبيعية ، 1922 ، وغاستون باشلار مثلاً ـ بيّنوا ذلك تبياناً كافياً في مؤلفاتهم الكثيرة .

ب\_ في المقام الثاني ، يتأسس كل علم على الوصل بين إطار مرجعي مدركي عملي من جهة ، والتجربة والاختبار من جهة ثانية : إن عمليات التدريك الخاصة بكل علم Les Conceptualisations ، المتأخرة أحياناً ، لكنها المتقدّمة على حالتها الفعلية ، تؤدي إذن الى إدخال المعامل الاجتاعي في المعرفة العلمية . من هنا ، تحمل كل فرضية مبرّرة أم غير مبررة ، طابع بنية المجتمع الذي توضع فيه . وهكذا ، رأينا الداروينية تُستأنفُ في علم الحياة مبدأ التنافس ، الرائج آنذاك في الرأسهالية ، وتكشف طابعها الأيديولوجي بكل جلاء . ومهما يكن هذا الطابع أقل ظهوراً ، فإنه حاضر في فيزياء الكوانتا . وان الميكر و فيزياء الحاضرة تظهر ، بلا وعي ، حدود الطاقة الذرية التي يمكن أن تظهرها البني الاجتاعية الشمولية المتنازعة في المجتمعات المعاصرة .

ج - في المقام الثالث ، تحتاج العلوم الدقيقة ، أكثر من كل العلوم الأخرى ، الى مختبرات وأجهزة بحث واختبار واسعة النطاق أي عالمية وقومية على السواء . ففي عصر الطاقة الذرية والالكترونيك ، لا مناص من تخطيطات البحوث العلمية . وطالما أنَّ التخطيطات العامة لم تبلغ المدى المنشود، فسوف تكون موضع منافسة من جانب المنظات الخاصة للبحوث العلمية ، المرتبطة بالاحتكارات الصناعية ، القومية والعالمية .

د في المقام الرابع ، يقوم في الواقع ارتباط بين العلوم والواقع الاجتاعي ـ سواء سيطر الواقع على العلوم بفضل « القوى المنتجة » التي

تندرج فيها العلوم ، أم أنه خضع لسيطرتها - ، نظراً لأن المعارف العلمية تستلزمُ وسائل خاصة بتعميم نتائجها . ان التعليم ، التعميم ، منشورات الجيب ، الإذاعة أو التلفزة ، كلها مسألة سوسيولوجية تثار بخصوص سبل تعميم المعرفة العلمية واستعمالها . ولقد عولجت هذه المسألة في أعمال ب . بابر B. Barber في كتابه ( العلم والنسق الاجتماعي ، 1952 ، وبالتعاون مع هـيرش ، في كتاب سوسيولوجيا العلم ، 1962 ) ، من جهة ثانية ، تصـوّر فيزيائي بريطاني مطّلع مثل ج . د . برنال ، كل معالم تنظيم وتعميم العلوم الدقيقة في المجتمعات الحديثة ، ولقد كرَّس لذلك ، منذ ربع قرن ، كتاباً كبير الفائدة ، الوظيفة الأجتماعية للعلم ، 1939

(The Social Function of science)

يتناول دور العلوم وأثرها في المجتمع الحديث .

وتبدو فائدة علم اجتماع المعرفة العلمية أكثر جلاء فيما لو أخذنا بالاعتبار العلوم الانسانية، وبالأخص اثنين منها: التاريخ وعلم الاجتاع، فهما ثنائيًّان حقيقيان خليقان بتتويج وتـوجيه علـوم الإنسـان . أن علـم الاجتماع والتاريخ ، بما هما أقل انحيازاً وأقل أدلجةً من علوم الانسان الأخــرى التــي تمنهج أبحاثها في سبيل أهداف عملية ، لا يمكنهما مع ذلك أن يكونا متحررين من بعض المعاملات الأيديولوجيّة التي لا يمكن أن يعزلها الا علم اجتماع المعرفة . هنا تتدخَّلُ الأطر الاجتماعية بصفتين : أولاً بالترابط مع التنظيم المتزايد للبحوث ومع إنشاء نسبي دائهاً للجهاز المدركي العملي ، وثاَّنياً بالترابطُ مع المادة المدروسة بالـذات . وبالتـالي تكون المجتمعـات ، الطبقـات ، الجماعات ، النحن ، في حركة جدلية ، وتكون مسكونــة بالــدلالات الإنسانية . ولا يتحقق زعم المعرفة العلمية في البقاء « فوق العامـــة » في أي مكان آخر مثلها يتحقق في هذا المجال . وعليه ، اذا كان علم اجتاع المعرفة العلمية فصلاً هاماً في علم اجتاع المعرفة ، فان علم التاريخ وعلم الاجتاع

هما كذلك بصفة مضاعفة.

\* \* \*

VII - المعرفة الفلسفيّة ، لإنهاء هذا التحليل الخاص بأنواع المعارف بوصفها وقائع اجتماعية متعلّقة بعلم الاجتماع ، يبقى علينا النظر في المعرفة الفلسفية .

إنها معرفة من الدرجة الثانية ، تتلاقح على التو مع معارف أخرى (مثلها تتلاقح مع أفعال ذهنية غير معرفية ) سابقة الاكتال ، وتسعى لاستيعاب تجلياتها الجزئية في كليّات لا متناهية ، حتى تبرّرها . إن هذا النوع من المعرفة هو من حيث المبدأ متعال ، متباعد ، باطني ، ارستقراطي . وعلى الرغم من انتسابه الى جدل بين المعرفة المستخلصة والملتزمة ، فأن المعرفة الفردية تسود فيه على المعرفة الجهاعية ، ومن هنا البرج العاجي الشهير للفلاسفة . لكن الوضع معقّد هنا أيضاً . فالفلسفة تتبلور في مذاهب حاسمة ؛ وتتشكل مدارس تذكرنا بالكنائس ، وهي في مأزم دائم . ومما يلاحظ ، فضلاً عن ذلك ، ان العلاقة بين المعرفة الفلسفية والمعرفة العلمية بيقى معقّدة ، فيا يتعدّى العصور حيث كانت هيمنة الأولى تبدو مؤكدة وراسخة في كل مكان .

إن كل علم بحاجة إلى جهاز مدركي عملي متطهر ومتجدد دائماً حسب مقتضيات البحث بالذات . ومن هذه الزاوية لا يمكن للعلم الاستغناء عن علم العلم ( الأصولية ) ، وبالتالي عن الفلسفة . وتحديداً نشأت في أوساط علوم الطبيعية وبالأخص في صميم العلوم الدقيقة والرياضيات والفيزياء وأخيراً في البيولوجيا ، نشأت في الربع الأخير من القرن أشد المناقشات والسجالات حيوية ( النزاعات بين الحدسيين واتباع هيمنة البناء المدركي ، بين والسجالات رين واللاجبرين ، بدين التواصلين والتفاصلين ، والآليين والحيويين ) ؛ وهذا كله لم ينل إطلاقاً من « نضج » هذه العلوم .

بالواقع ، للفلسفة والعلم عتبة طرائقية مشتركة : التطهير الأولى الذي يستلزم إزالة كل اطار عملي موميائي ، والغاء كل مفهوم جامد وحتى كل تجربة متوقفة . إن التجربة المرَّة للتجريبية الجدلية المفرطة ، تحرر العلم والفلسفة من كل مفهوم مسبق . وفي الوقت نفسه ، تقيم هذه الجدلية بين المعرفة الفلسفية والمعرفة العلمية علاقات متكاملة تارة ، وقطبية تارة ، علاقات ملتبسة تارة ومتداخلة تارة أخرى أو ذات آفاق متبادلة ، ان كل شيء يتوقف على المسألة المطروحة في اللحظة الخاصة من حركة العلم في علاقاته بالمعرفة الفلسفية .

هاكم الأمر الذي يشعرنا مدى صعوبة سوسيولوجيا المعرفة الفلسفية بالمقارنة مع سوسيولوجيا العلم . وهذا الأمر صحيح على قدر ما ينبغي لتبلور العقائد والمدارس الفلسفية ، التي تنبثق أحياناً في مئات بل في ألوف السنين الفاصلة بينها وبين أنماطها الاجتاعية المختلفة عنها تماماً ، ان تدعو الى الحكمة والتعقل . إن إعادة تفسير هذه العقائد وتبديل معناها يمكن تصورها بكل وضوح من خلال أفق سوسيولوجي . وهذا دليل على عدم نضج علم اجتاع المعرفة أكثر مما هو دليل على الصعوبة التي تعترضها بمواجهة تاريخ الفلسفة ؛ وهذا ما لفت انتباه الكتاب الماركسيين بوجه خاص ، بينا علم اجتاع الأنواع المعرفية الأخرى لم يلفت الأنظار حتى الآن إلاّ قليلاً .

ان تحليل تغايرات هرمية الأنواع المعرفية وفقاً لأنماط المجتمعات يقودُنا الى الحلاصة التالية : لم تحتل المعرفة الفلسفية المكانة الأولى إلا في الحاضرة القديمة من جهة، وفي مجتمعات بداية الرأسهالية من جهة ثانية، حيث كانت في أساس عصر الأنوار . وفي عصرنا نراها مستبدلة بالمعرفة التقنية والمعرفة السياسية .

قبل التوصل الى مجابهة مباشرة للأنواع المعرفية والاطارات الاجتماعية ، يبقى علينا الشروع بتحليل أخير ، أكثر تجريداً ، والرّد على انتقاد . سبق لنا في مقدمتنا الاشارة الى أننا نستطيع أن نلحظ داخل الأنواع المعرفية جملة تدقيقات وتنويعات في أشكال المعرفة ؛ وهذه تتبدّلُ أيضاً وفقاً للاطارات الاجتاعية ويمكنها أن تفيد عند اللزوم في تمييز المنظومات المتغيرة لأنواع المعارف ، كما يمكنها أن تفيد في تمييز كل من هذه الأنواع في علاقاته مع الأطر الإجتاعية .

اليكم الأزواج الخمسة للأشكال المعرفية التي نجدها بتدقيقات مختلفة داخل كل نوع من المعرفة :

- المعرفة الصوفية والمعرفة العقلية .
- 2 . المعرفة التجريبية والمعرفة المدركيّة .
- المعرفة الوضعية والمعرفة التنظيرية .
  - 4 · المعرفة الرمزية والمعرفة المناسبة .
  - المعرفة الجماعية والمعرفة الفردية .

وبما أن كل معرفة اقتران جدلي للتجارب والأحكام ، وبما أن هذا الاقتران ذاته يمكنه أن يرتدي سهات مختلفة (تنتسب تارةً الى التكامل ، وتارةً إلى الالتباس ، تارة الى الاستقطاب وتارة الى التضمين المتبادل ) فإن أشكال المعرفة لا تتأكد إلا استثنائياً في نقاوة نسبيته ؛ والمراد بالأحرى هي نزعات أو تلوينات . ولكن لمجانبة كل سوء فهم ، فنلشرَح كلاً من الأزواج المذكورة .

I ـ المعرفة الصوفية والمعرفة العقلية. ـ ان العنصر الصوفي أي ما فوق الطبيعي يمكنه الإنطلاق من الحكم ومن التجربة على السواء ، لكن التجربة هي التي تعاني أثره في أغلب الأحيان . وفي المجتمعات البدائية ـ حيث « العقلية البدائية » حسب عبارة لفي ـ بريل Lévy- Bruhl تترك العنصر العاطفي يسيطر على ما فوق الطبيعي ـ تنتصر المعرفة الصوفية ، المنطلقة من التجربة والحكم ، على كل الأشكال الأخرى . ويتناقص طابعها الصوفي بقدر ما تتشكل في أساطير إلهية ـ كونية اعتقادية ، ويتناقص أيضاً في المعرفة

السحرية : وغالباً ما يتعارض العنصر العقلي ، الرغبة في الهيمنة على الطبيعة والآخرين مع الصوفية أو أنه يقترنُ بها .

في كل المجتمعات الأخرى يتوقف الشكل الصوفي أو العقلي للمعرفة على أنواع المعارف مثلها يتوقف على الأطر الاجتاعية والظروف. ودون الكلام على علم اللاهوت ، حيث تتدامج الصوفية والعقلانية باستمرار ، فإن المعرفة الفلسفية والمعرفة السياسي تستطيعان أن تنزعا بوعي نحو هذا الاتجاه أو ذاك . وفي المقابل ، فإن المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، معرفة الأخر والنحن ، المعرفة التقنية ومعرفة الحس السليم ، في طريقتها لتوحيد الصوفية والعقلانية ، انما تعاني من أثر المجتمع الذي تتطور فيه . ربما نستطيع أن نضع جانباً المعرفة العلمية ، بعيداً عن كل الأنواع الأخرى ، فهي بلا جدال المعرفة الأشد تعارضاً مع كل توجه صوفي . ومن البين تماماً أن هذه حالة استثنائية . كذلك لا بد من تسجيل بعض الاستثناءات : أليست صوفية الأعداد الفيثاغورية أحد مصادر الرياضيات ؟ وعلم الفلك أليس مهداً لعلم الكون ، والسيمياء مهداً للكيمياء ؟

II - المعرفة التجريبية والمعرفة المدركية. - ان هذا الزوج الجديد الذي لا يشتمل بكل جلاء على الزوج الأول ، هو أكثر نسبيةً منه . وبالتالي ، فإن كل معرفة تفترض تجربةً وصياغةً للمفاهيم والمدارك ، وليس المقصود هنا إلاّ الدرجات . إن الأنواع المعرفية التي تنزع الى أرفع صياغة للمفاهيم هي المعرفة الفلسفية ، المعرفة العلميّة ، والمعرفة التقنية في مستوى رفيع . بالمقابل ، تميل المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي الى التجريبية . ان معرفة الأخر والنحن ، المعرفة السياسية ومعرفة الحس السليم ، المتغايرة بشكل خاص في هذا الشأن ، هي أهم المعارف الواجب درسها من وجهة الاطارات الاجتاعية .

إلا أن الصراع في صميم المعرفة العلمية ذاتها بين المدركي والتجريبي لا يتطور وفقاً للمراحل التي تقطعها شتى العلوم وحسب ، بل وفقاً للأطر

الاجتاعية التي توضع فيها أيضاً. ومثال ذلك أن علماً كعلم الاجتاع يشجع الشكل التجريبي أو الشكل المدركي اللذين يجب أن يتعادلا مبدئياً، وفقاً للصراع الضروري لازدهاره، وكذلك وفقاً للمجتمع الذي يكون فيه: في الولايات المتحدة ( المبالغة في الشكل التجريبي ) والاتحاد السوفياتي ( الإفراط في الشكل المدركي ) أو في فرنسا ( محاولة للموازنة بين الشكلين ).

III ـ المعرفة الوضعية والمعرفة التنظيرية له يعتبر من الخطأ البالغ الخلطبين المعرفة الوضعية والمعرفة التجريبية ، وبين المعرفة التنظيرية والمعرفة اللدركية . وبالتالي ، يمكن للمعرفة التجريبية ، في ظروف مؤاتية ، ان تصبح تنظيرية ، ويمكن كذلك للمعرفة المدركية أن تبدو وضعية . فكان لا بد من الفلسفة الوضعية في النصف الأول من القرن التاسع عشر لأجل الأدعاء بأن المعرفة العلمية ، المدعوة للحلول محل كل نوع معرفي آخر ، لا يمكنها الا أن تكون وضعية . والحال ، فإن معرفة الحس السليم من جهة ، والمعرفة الإدراكية للعالم الخارجي من جهة ثانية هما اللتان تنزعان نحو الوضعية ، بعنى الإخلاص للتقاليد ، للقوالب أو للمهارسة .

لنتفاهم: اذا كنا نعني بالوضعية رفض المغامرة بفرضيات جديدة ، والتوجُّه خارج سبل معروفة ، فإننا سنقول عندئذ إن المعرفة الحكيمة والتطابقية هي معرفة وضعية . وفي هذه الحالة ، قد تتحدّد المعرفة التنظيرية ، خلافاً لذلك ، باستعدادها للقيام بمبادرات جديدة ، وللتقدم في اتجاهات مجهولة . فلندقّق في تاريخ العلوم : لقد تمت كل الاكتشافات العلمية العظمى بفضل تنظيرات محفوفة بالخطر ، ومتحقّقة من ثم م . ان ما يشجّع الشكل التنظيري للمعرفة أكثر مما يشجع شكلها الوضعي ، ليس المعرفة الفلسفية وحسب ، بل المعرفة التقنية من جهة ، والمعرفة العلمية من جهة ثانية .

والحال ليس كذلك بالنسبة للأنواع المعرفية الأخرى (معرفة الآخر والنحن ، المعرفة السياسية ، المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، الخ . ) : وتستلزم تغايراتها ، من حيث الشكل الوضعي أو التنظيري ، دراسة خاصة .

IV - المعرفة الرمزية والمعرفة المتناسبة. - إن هذا الزوج الجديد من أشكال المعرفة هو ذو نسبية خاصة ، لإنه لا شيء لا يدلُّ على أننا نستطيع بلوغ معرفة مناسبة إطلاقاً . وفيا يتعلّق بشكل المعرفة هذا ، لا يمكن أن يكون المقصود إذن سوى مسألة درجات . مع ذلك لا يجوز الخلط بين الإشارات عو الرموز ، وفتح المجال الرمزي بدون حدود . فالإشارات هي عبارات تحل على دلالة وتقوم بدور الوسيط بين هذه الدلالة والفَعلة الفرديين أو الجهاعيين المدعوين لمعرفتها . مثال ذلك أن سهها يشير إلى الاتجاه الواجب اتخاذه لبلوغ هذه المحلّة أو تلك ، هو إشارة دلالتها هي التالية : هاكم الطريق الأقصر للوصول الى المكان المنشود . إلا أن مسألة تطرح ذاتها : هل يوجد نوع خصوصي للمعرفة أو حتى منظومة أنواع معرفية تستطيع الإكتفاء بالإشارات ؟ هذا الأمر يبدو لنا موضع شك كبير ، مها تضاء ك خلطنا بين الإشارات والرموز .

فالرموز (كما حدَّدناها في كتاباتنا السابقة )(25) هي إشارات ، نعني بدائل تذكّر بغيابات ، لا تفصح عنها الا افصاحاً جزئياً وتستخدم كوسائط بين المضامين الواقعية أو اللاواقعية المتخطية للوعي الجماعي والفسردي على السواء ، التي تصوغها والتي تخاطبها . ويكمنُ هذا التوسط في الدفع الى اشتراك متبادل بين الفعلة في المضامين المذكورة ، وبين هذه المضامين والفعلة .

وتكمنُ احدى السهات الأساسية للرموز في أنها تكشف وهي تغطّي وأنها تغطّي وهي تكشف ، وحتى أنها تكمن في الدفع الى المساركة ، مع الحؤول دون ذلك ، أو حتى بكبح المشاركة وبتشجيعها مع ذلك . . .

La Vocation actuelle de la sociologie, vol. I, 3 éd. 1963, PP. 89-98, et déterminismes (25) sociaux et liberté humaine, 2 éd., 1963, PP. 143-151.

إن كل الحياة الإجتماعية ملأى بالرموز من مختلف الأنواع (26) ، ولكن بما أن المعرفة كظاهرة اجتماعية هي التي تعنينا هنا ، فسوف نشد أكثر على الرموز ذات السيطرة الفكرية : انها الرموز التي تكمن في التمثلات ، المقاييس ، مدارك الأزمنة والأمكنة المختلفة في المقولات المنطقية ؛ المقادير الرياضية التي تذكر فكرة اللامتناهي (حساب اللامتناهي) ؛ الرموز المستخدمة كأساس للجهاز المدركي في شتى العلوم .

ونتكلم بوجه خاص على المعرفة الرمزية عندما تنزع الرموز الى استثارة المدارك أو الأفكار التصميمية للمضامين المدعوة للإفصاح عنها . في المقابل ، يكننا أن نطلق صفة التناسب على المعرفة التي تهيمن مضامينها صراحة على الرموز . وعليه ، فإن المعرفة السياسية ، معرفة الأخر والنحن ، ومعرفة الحس السليم ذات نزعة ملحوظة الى الشكل الرمزي ، ويكون ذلك أكثر تشدداً في هذه الأنواع المعرفية كلما تدخل التلوين العاطفي للرموز بقوة أكبر ، وحدًّ كثيراً من تلوينها العقلي . ان المعرفة التقنية تنزع بالأحرى الى المعرفة المناسبة ، الا في المجتمعات البدائية حيث ترتبط التقنيات بالسحر . أخيراً ، تتأرجح المعرفة الادراكية للعالم الخارجي ، المعرفة العلمية والمعرفة الفلسفية ، حسب اتجاهاتها ، حسب الظروف الاجتاعية وأنماط المجتمعات ، بين قطبي الزوج الذي حلّلناه الأمرُ الذي يقودُنا مجدّداً الى هذا الاعتبار العام : لا بد لتدقيق أشكال المعرفة من أن يدرس دائماً من خلال أنواع المعرفة ومنظوماتها . وهكذا نجدنا مدفوعين الى البحث الأولي عن العلاقات الوظيفية بين الأطارات الاجتاعية والأنواع المعرفية .

هكذا صرنا حذرين مسبقاً من كل غواية للارتباطات، الوظيفية المباشرة جداً بين أنماط المجاميع الاجتاعية وأشكال المعرفة . فاذا حلَّلنا ، مثلاً ، إطارات اجتاعية غنية مثل الطبقات الاجتاعية للبقة الفلاحين .

La Vocation, ibid., PP. 93- 94.

البررجوازية ، البروليتارية ، أو التكنوقراط سنلاحظ أن كلاً منها هو بؤرة لتقلبات عدة من حيث تدقيق أشكال المعرفة : معرفة صوفية أو عقلانية ، تجريبية أو مدركية ، وضعية أو تنظيرية ، رمزية أو متناسبة ، جماعية أو فردية أخيراً ، تظهر فيها أو ظهرت فيها وفقاً للبنى وللظروف الشمولية المتنوعة ، ووفقاً للأنواع المعرفية السائدة التى سادت فيها .

اذن نستطيع إطلاق هذه القاعدة العامة الصحيحة أيضاً لكل مستويات الأطر الاجتاعية التي سنجابه المعرفة بها (اطارات ميكرو اجتاعية ، جماعية ، طبقات اجتاعية ، وأخيراً مجتمعات شمولية ) : إن اشكال المعرفة لا تفيد ألا في إبراز تقلبات الأنبواع المعرفية والمنظومات المعرفية ؛ انها تشكل نقاط الاستدلال الضرورية لدراسة الترابطات البوظيفية بين المعرفة والواقع الاجتاعي ، لكن مجابهتها المباشرة بالأطر الاجتاعية غالباً ما يقود ألى استناجات ضالة .

صرنا الآن قادرين على ابراز التقسيات الكبرى في هذا الكتاب.

ففي قسمه الأول سنتناول بالدرس أنواع المعرفة وفقاً لتجليات القابلية الاجتاعية ؛ بكلام آخر سنحاول وضع ميكر وسوسيولوجيا المعرفة .

وفي قسم ثان ، سنعالج أنواع المعرفة ، واذا لزم الأمر ، سنعالج المنظومات المعرفية بالمقارنة مع بعض التجمعات الخاصة التي تبدو لنا أقدر من سواها على الصلاح كاطارات للمعرفة . وإننا سوف نحصر اختيارنا بالجاعات المتميزة حسب طريقة بلوغها ووظائفها ، مكتفين ببعض الأمثلة .

وفي قسم ثالث ، سندرس الأنواع والمنظومات المعرفية بالمقارنة مع الطبقات الاجتاعية .

اخيراً ، في قسم رابع ، الأحير والأهم بنظرنا للهذا سنخصص له أوسيع تطوير سنسعى لمواجهة المنظومات المعرفية وأنماط المجتمعات

الشمولية . واذا بدا لنا هذا القسم هو الأغنى فذلك لأنه سيساعدنا على التحقق من نجاح أو فشل الأقسام السابقة . وبالتبالي فإن مجابهة المعرفة بتجليات الأجتاعية Sociabilité ، وببعض التجمعات الخاصة ، وأخيراً ببعض الطبقات الاجتاعية ، لن تبلغ معناها التّام الا إذا يسَّرت درس العلاقات بين منظومات المعرفة والبنى الاجتاعية الشمولية .

# ملحق

# تاريخية علم اجتماع المعرفة \*

تضطلع المعرفة بدور خطير جدا بين الأعمال الحضارية التي تقوم عليها البنى الاجتاعية الكلية والجزئية ، ولهذا فمن الطبيعي تماما أن نشير مسألة سوسيولوجيا المعرفة وأن ندرس متغيرات دورها في مختلف انماط البني الاجتاعية . وعليه ، فان سوسيولوجيا المعرفة ، في احد مجاليها ، قديمة قدم علم الاجتاع ذاته ، ولكنها اذا كانت قد صادفت بعض المصاعب الكبرى في تطورها ، واذا كانت تتسم ، الآن ، بحالة من التوقف على الرغم من الفائدة الأكيدة التي ما تزال تثيرها - فمرد ذلك الى اصطدامها بالعقبتين التاليتين :

الأولى: عقبة الاصطدام بمزاعم علماء الاجتماع المفرطة ، الذين كانوا يأملون في التمكن من تأسيس فلسفة المعرفة على علم الاجتماع ، أو أنهم كانوا ، على الأقل ، يعتقدون في التمكن ، بواسطة سوسيولوجيا المعرفة ، من « تحرير » المعرفة من كل راسط يربطها بالأطر الاجتماعية ، وبالتالي يعتقدون في امكان « الغاء ارتهانها » . Désaliéner ) .

الثانية : عقبة الاصطدام بالابتسارات (Préjugés ) الحادة للفلاسفة الذين كانوا ينكرون امكان المعارف والاختبارات الجهاعية ، ويعتبرون أن كل توجيه للمعرفة في أفق سوسيولوجي يلغي صلاحها ويحولها الى مجرد « مظهر ثانوى للواقع » .

أن مصير سوسيولوجيا المعرفة مرتبط بازالة هذه المزاعم وهذه

الابتسارات الضاربة جذورها بقوة . ولهذا فان خطة هذه الدراسة ستتضمن مطالعة تاريخية ـ انتقادية لأهم تصورات علم اجتاع المعرفة ، وهي بالطبع مطالعة اختيارية واعية . ومن ثم سوف نبحث مسائل المعرفة ، ونختم بعرض سريع لعلاقة علم اجتاع المعرفة بالابيستومولوجيا (Epistémologie) (مبحث علم العلوم) ، الأصولية .

#### مطالعة تاريخية انتقادية

انكب جميع مؤسسي علم الاجتاع على درس سوسيولوجبا المعرفة من أوغست كومت الى خصميه برودون وماركس (المتخاصمين بدورهما)، ورائدهما وملهمهما المشترك سان سيمون (المتنازع في كوندروسيه) (Condorcet). كذلك انكب الجيل الثاني من علماء الاجتاع على درس المعرفة ولكن بشكل مختلف عن الجيل الأول.

ولقد مثل هذا الجيل الثاني في فرنسا أميل دوركهيم ، ولفي بريل . وهكذا مهدوا الميدان تمهيداً واسعاً أمام ماكس شللر (Max sheler ) - ، وكارل مانهايم (Karl mannheim ) وبيتريم سوروكين (Pitrim ) ، الذين نشروا أعهالاً جذبت الأنظار في الربع الثاني من القرن العشرين ، ولفتت بشكل خاص الى أهمية سوسيولوجيا المعرفة . ومن حيث المبدأ ، كان يفترض بصياغة النظرية الحديثة للرموز الاجتماعية ، ونظرية العلاقات والأواصر بين البنى الاجتماعية والأعمال الحضارية ، ان تسهم في توسيع المجال أمام هذا النوع من الاستقصاءات وفي جعله أكثر بروزاً وقمايزاً .

#### 1 \_ كوندروسيه (Condorcet )

لا بد للتاريخ النقدي لسوسيولوجيا المعرفة من التركيز على عرض وتحليل كتابات كوندورسيه ، لا سيا كتابه الشهير (L'esquissed'un) المنشور سنة 1795 ، والذي

يوجز فيه الاعتقادات التفاؤلية والفكرانية (intellectualiste ) السائدة في عصر الأنوار .

هذا ، ويؤكد كوندروسه على وجود توافق تام بين الواقع الاجتاعبي والنسق المعرفي . فبنظره أن مثل هذا التوافق يفرض نفسه دون أن يثير أية مشكلة . ذلك أن تقدم الفكر البشري ( العقل ) ، وتقدم المعرفة ، تقدم العلوم ، ( وليست التقنية سوى تطبيق للعلوم ) ، وأخيراً تقدم المجتمع البشري ، لا تمثل سوى حركة واحدة . فلا مجال اذن للارتياب بصحة كون المعرفة ظاهرة اجتاعية ، لأن الاطارات الأجتاعية تقوم بكليتها على العقل ، وبالتالي يتاهى العقل والمجتمع عند كوندروسه . وهذا لا يمنعه من جهة ثانية أن يعطى الأولوية لتقدم المعرفة على التقدم الاجتاعي . . . .

#### 2 \_ سان سيمون (Saint- simon)

أما سان سيمون ، ذلك المعارض الشهير لمثالية كوندروسه العقالانية (L'édéolisme rationaliste) فانه يرفض مثال هذه الأولوية المذكورة . ولكنه يؤكد من جهته على وجود « توافق ثابت في كل العصور ولدى جميع الشعوب ما بين المؤسسات الاجتاعية والأفكار » ( الصناعة ، Vol III 1818, 3 ج ج Vol III 1818, 3 ) ، ويوضح أن « قدرة الانسان والمجتمع مساوية في الروحانية وفي المادية ) .

الجهاعي المدروس في «علم الانسان» أو « الفيزيولوجيا الاجتاعية» (أي الجهاعي المدروس في «علم الانسان» أو « الفيزيولوجيا الاجتاعية» (أي علم الاجتاع) يكمن في انتاج المقتنيات المادية بواسطة العمل على شاكلات شتى ، مثلها يكمن في انتاج طرائق المعرفة والاعتبار (أي المعتقدات الأخلاقية: راجع علم الانسان (la science de l'homme) - 1813) . إن الأنظمة العسكرية (غزو، استرقاق، قنانة، زراعة النخ) تقابلها بوجه خاص المعرفة اللاهوتية (connaissance théologique) ، كها أن الأنظمة

الصناعية تقابلها المعرفة التقنية (connaissance technique) ، ولا تعتبر المعرفة العلمية سوى عنصر ثانوي واتباعى بالنسبة اليها .

وينبغي على « الفيزيولوجيا الاجتاعية » وهي دراسة « المجتمع الفعلي » ، ان تتابع دراسة التقابل والتداخل بين طرق الانتاج المادي والأنماط المعرفية ليست الا جوانب جزئية من « الأنظمة» أو مما نسميه حاليا بـ « أنماط البنى الاجتاعية » .

# 3 \_ أوغست كومت (Augest Comte)

مقابل تحفظ سان سيمون وواقعيته ، يبدي أوغست كومت نزوعاً محدوداً الى اعطاء المعرفة سلطان تكوين الاطارات الاجتاعية ، وبذلك يرجع بشكل مثير ، الى كوندروسه وعلمويته(Scienticisme) أي الى اقتناعه بأن المعرفة العلمية أرفع ، بجوهرها ، وأرقى من أي نوع معرفي آخر .

وفي الآن ذاته يكشف تصور كومت وجهي فكره: فمن جهة ثمة هدف واحد لعلم اجتاع المعرفة هو تبرير الوضعية (Positivisme). وهذا موقف فلسفي مسبق، ومن جهة ثانية، هناك تماثل بين اجتاع المعرفة وبين علم الاجتاع (كما يحده كومت)، وتوجه الى القول بقدرة اجتاع المعرفة على الحلول محل الأبيستومولوجيا. يضاف الى ذلك أن كومت يعلن بأن كل « ركون اجتاعي» وكل « نشاط اجتاعي» يتايزان بظواهر معرفية خاصة يتضمنها النظام ( النسق) أو التقدم، وبالتالي يكونان على اتصال عميق مع الوجود الاجتاعي، غير أن كومت لا يتردد في التأكيد بعد ذلك بأن المعرفة حينا تتحقق ( الحالة الوضعية L'état positif )، تنفصل عن الاطارات الاجتاعية وتوجهها . . وهكذا نجد عند كومت معظم المصاعب والأخطاء التي ضغطت بثقلها ، مجتمعة أو منفردة ، على التطور اللاحق لعلم اجتاع المعرفة ، وذلك لأمن طويل بعد التخلى عن السوسيولوجيا والفلسفة الوضعية سين . . .

#### 4 ـ أميل دوركهيم(Emile Durkheim)

بعد أوغست كومت جاء علماء الاجتماع بالمعنى الدقيق للكلمة ، وظهر وا في بعض جوانب أعمالهم وكأنهم من تلاميذه ، لا سيما أميل دوركهيم ، ولوسيان لفي ـ بريل ، والذين ساروا على نهجها ، Granet ( غرانيه ، موس ، هالبفاكس ) .

ولا يرقى الشك الى أن أعمال هؤلاء في ميدان علم الاجتماع المعرفي كانت أينع ثماراً من أعمال سابقيهم المذكورين . . مثال ذلك أن دوركهيم لا يعتقد ، خلافاً لكومت ولسواه ، بأن تجذر المعرفة في الواقع الاجتماعي يفسد أو يحط من صلاح المعرفة . فهو يقلع عن البحث عن قانون عام للتطور المعرفي الاجتماعي ، وعن اعتبار الفلسفة الوضعية مرتكزاً وقواماً لعلم الاجتماع المعرفي . اذ المهم بنظر دوركهايم هو ان « أفكاراً بالغة التجريد شيمة أفكار الزمان والمكان هي ، في كل لحظة من لحظات تاريخها ، على صلة حميمة بالبنية الاجتماعية المقاللة لها » . . .

(Voir: Quelques données primitives de classification: Année sociologique, 1901-1902)

واكثر من ذلك : أن المقولات المنطقية «تكون اجتاعية بالدرجة الثانية » . . فليس فقط المجتمع هو الذي انشأها ، بل هي جوانب شتى للوجود الاجتاعي الذي يشكل مضمونها . .

ان وتيرة الحياة الاجتاعية هي التي تشكل أصل مقولة الزمان ، وان المكان الذي يشغله المجتمع هو الذي أعطى مادة لمقولة المكان ، وأن القوة الجماعية هي التي انشأت النموذج الأول لمدرك القوة الفعالة ، العنصر الجوهري في مقولة السببية . . وليس مدرك الكل سوى الشكل المجرد لمدرك المجتمع » . . . .

(Voir: les formes élémentaires de la vie religieuse, 1912- P. 628-630)

ان التايز بين الملموس والمعقول ، المادة والصورة ، الما بعد والما قبل ، معطيات الحس ومعطيات العقل ، من شأنها أن تتقابل ، بنظر دوركهيم ، مع التايز بين الفرد والجهاعة . يضاف الى ذلك أنه يهتم بخاصة ، بأصل المعرفة الفلسفية والمعرفة العلمية ، ويرى أنها مشتقان من الدين ، وبالتالي من الجهاعة ، لأن الدين جماعي سواء بمعاملاته وبعباداته (Culte ) أو بمضمونه (تمجيد المجتمع الذي يعبد نفسه كأله ) .

من السهل علينا أن نبرز عدة مصاعب ملازمة للتصور الديوركهايمي: ونكتفي بالأشارة الى أبرزها : كان دوركهايم يأمل في أن يساعد علم الاجتاع ( الأبيستومولوجيا ) على تطوير « نظرية سوسيولوجية للمعرفة «les) formes élémentaires, P. 18-28) دون أن يلاحظ أنه كان ينطلق من فلسفة معرفية نصف كانطية نصف هيجلية ، يستعيرها من صديقه الفيلسوف هاملين (Hamelin ) . لقـد وقـع دوركهـايم فــي ( روحــانية مفرطــة » (Hyper-spiritualisme) حسب تعبيره بالذات ، موحداً حتى التاهي ما بين العقل والمجتمع ـ المجتمع الذي كان يجعل توتراته وتعارضاته الداخلية ، ولا سيا صراع الطبقات ، وبذلك ذهب الى اعتبار السمة الجماعية للمعرفة كتبرير فلسفى لصحتها وصدقها ، فلم يميّز بين مختلف أنواع المعارف ( فلم ير سوى المعرفة العلمية والمعرفية الفلسفية وربما رأى أيضاً المعرفة الادراكية للعالم الخارجي) ، ويركز كثيراً على الجزء التولدي من علم الاجتماع المعرفي . . ومع ذلك فان دوركهايم هو في الصميم نسبي في تصوره لعلم الاجتاع المعرفي أكثر مما يبدو للوهلة الأولى . فهو اذ يعترف بأن التعالي والتلازم في المعرفة الجماعية يتضمنان درجات عدة - انما يقول ضمناً أنه بحسب أنماط المجتمعات يكون الرابط بين العنصر المدركي والعنصر الملموس في المعرفة -لمتغيرات كثيرة . وهو في المقابل يذكر أن الرابط بالـذات بـين أنمـاط البنـي الاجتاعية والمعـارف متقلـب ، متحــول ، لأن عنصراً ثالثــاً ، هو العنصر البشري ، يمكنه التدخل وتغيير هذه العلاقات .

#### 5 \_ لوسيان لفي \_ بريل(Lucien lévy- Bryhl )

على الطرف النقيض لدوركهايم ، قام لوسيان لفي \_ بريل لدراسة العقلية البدائية طيلة 26 عاماً ، من 1912 حتى 1938 ، وركز على منظومة المعرفة المتطابقة مع ما يسمى النمط الاجتماعي البدائي ، القديم. لم يبحث لفي ـ بريل في هذه المنظومة عن أصل المعرفة الفلسفية ، ولا عن مبدأ المعرفة العلمية في المجتمعات المتحضرة . فقد سعى الى أن يبين في أعماله الكبرى أن « المعرفة الادراكية للعالم الخارجي » وكذلك « معرفة الأنا والآخر والنحن » عند البدائيين تختلف جوهرياً عن معارفنا . واستند لفي ـ بريل الى واقعة أن البدائيين كانوا يعيشون في عالم طبيعي وفي عالم اجتاعي لا تجوز مقارنته مع عوالم المتحضرين . وبرهن لفي ـ بريل على أن قوانين المنطق الشكلي التي نعترف بها نحن ، انما يقابلها في المجتمعات البدائية ، « قانون المشاركة الصوفية » المرتكز على مقولة ما فوق الطبيعة العاطفية ، وإن استيعاء الزمان والمكان ومقولة السببية ( العلية ) ، ومدارك الأنا ، العالم الخارجي ، المجتمع ، وأخيراً مقومات الاختبارات المباشرة بالذات ، انما كانت مختلفة جوهرياً بين المجتمعات القديمة والمجتمعات الحديثة . وبعـد تردد ، اضطـر لفي ـ بريل للاستنتاج بأن هناك مفارقات منطقية تتطابق مع مختلف الانماط الاجتاعية.

لقد امتازت أعمال لفي بريل الأولى بهذا التوجه الحسي ، الاختباري ، في مجال علم اجتاع المعرفة ، بعيداً عن الأفكار المسبقة أو الخلفيات الأبيستومولوجية ، وتواصل هذا التوجه في أعماله اللاحقة بعمق ملحوظ . ففي كتابه « الوظائف العقلية للمجتمعات الدنيا » يتحدث عما يسميه « ما قبل المنطق » (La prélogique ) ، ولكنه يستبدله به المنطق في كتابه « العقلية البدائية » الصادر عام 1922 ، الا أنه منطق يتعارض مع منطق آخر . بيد أن لفي بريل بقي مقتنعاً بصلاحية التجربة التي أجرتها العلوم العقلية فقط ، وان هذه التجربة تهيمن على حياتنا اليومية تماماً . ولهذا يصف

عقلية ومنطق البدائيين بأنهها مغلقان أمام تجربتنا واختبارنا الحديث .

وحاول لفي ـ بريل(1928) انطلاقاً من كتابه ( الروح البدائية ) اظهار المفارقة ما بين تجربة البدائيين القدامي وتجربة المتحضرين ، وهو يعني بالتجربة ـ إما التجربة المبنية علميا ـ وإما التجربة المباشرة نسبياً

فيلاحظ أن ضوابط ومعايير التجربة المبنية ، شيمة مقومات التجربة المباشرة، تختلف من نمط اجتاعي الى نمط آخر . يضاف الى ذلك أن لفي ـ بريل حين اكتشف تبدل الشخص البشري وفقاً لاختلاف البنى الاجتاعية ، بين أن تجربة الأنا ، الغير ، النحن ، المجتمع ، ليست هي ذاتها في المجتمعين البدائي والمتحضر ، نظراً لتعارض نمطي البنى المدروسة . مثال ذلك أن شخصية البدائيين هي أقوى بكثير من شخصيتنا وذلك بسبب الانتاءات الصوفية ( الاتحادية ) ، ولكنها أقل تميزاً وتدقيقاً من شخصيتنا . كذلك فان الغير يشمل الحيوانات والنحن ، الأموات ، والأحياء . وفي أعهاله المتوالية :

- \_ ما فوق الطبيعي والطبيعة (1931)
  - \_ الأسطورية البدائية (1935)
- ـ الاختبار الصوفي والرموز عند البدائيين(1938) .

يبين لفي \_ بريل من جهة أن اختبار البدائيين يتقبل درجات متفاوتة من الصوفية والعقلانية ، مما يسمح بملاحظة السمة المميزة لمنطقهم ، ويشدد من جهة ثانية على الغنى المميز لتجربتهم المباشرة بالمقارنة مع تجربتنا التي تعاني من اكراه عمليات التصور والادراك العقلانية .

و يخلص لفي ـ بريل الى التأكيد على أن التجربة البدائية المباشرة أن هي الا ادراك شعوري مباشر للوجود ، اذ أن المشاركة لم تكن قانوناً بل كانت طريقة سلوك ، طريقة فعل وانفعال بالوجود . وأما الرموز بنظره ، فهي أدوات نقل / أو ناقلات وحاملات المشاركة . واذا كانت أعمال لفي بريل قد

توقفت عند العام1938 ، فان دفاتره اللاحقة المنشورة عام1949 ، ترشدنا الى تمييزه بين عدة أنواع من المشاركة :

- أ) المشاركة الصوفية
- ب) ثنائية الحضور ـ أوكثارية الحضور
  - ج) الرموز
  - د) اشتراك الفرد في جماعته وبالعكس
    - هـ) مشاركة بين الجماعة وطوطمها
      - و ) مشاركة بين الجماعة وأجدادها
  - ز ) مشاركة بين الجهاعة والأرض الخ .

من الواضح أن أنواع المشاركات هذه ليست كلها من ذات الدرجة الصوفية ، الأمر الذي يؤكد صخة الملاحظة بأن التجربة البدائية تمتاز بالتنوع وبالتبدل في مستوى التوتر ازاء مقولة الشعور بما فوق الطبيعة . والحقيقة أن أعهال لفي ـ بريل الغنية والمتنوعة ، لم يستخرج منها صاحبها الخلاصة الوافية ، وانما مهدت السبيل لمثل هذه الخلاصة القائلة بوجود أكثر من عقليتين جماعيتين ، وأكثر من منطقين ، وأكثر من تجربتين مباشرتين أو علميتين فهناك عقليات وتجارب بقدر ما يوجد أنماط للبنى الاجتاعية الكلية أو حتى للبنى الجزئية .

وفضلاً عن الأهمية السالفة لأعمال لفي - بريل في مجال علم اجتماع المعرفة ، هناك أهمية مميزة قوامها اظهار عدة أنواع من المعرفة في نفس النطاق الاجتماعي :

- ـ المعرفة الحسية للعالم ( الادراك الحسي )
  - \_ معرفة الغير
  - ـ معرفة النحن
  - ـ المعرفة التقنية
- ـ المعرفة الأسطورية والكوسموجونية ( الكونية ) .

كها يبرز لفي ـ بريل تنوع ودقائق الأشكال في داخل النوع الواحد من المعرفة ( الأكثر عقى النية أو الأكثر صوفية ) . وبالنهاية يصل الى استنتاج استقلالية علم اجتاع المعرفة عن كل موقف فلسفي سابق . وهكذا رفض أن تستخلص من أعهاله السوسيولوجية المعرفية خلاصات فلسفية ، واعترف بكثارية المنطقيات البشرية ، والاختبارات والأنواع المعرفية .

## 6 \_ ماركس واجتاع المعرفة

يمتاز علم الاجتاعي المعرفي عند ماركس والماركسية باختلافه الجذري المباشر والمداور ، مع علم الاجتاع الذي أنشأه أوغست كومت وسار في خطاه علماء الاجتاع البورجوازيون . وجوهر هذا الاختلاف يكمن في أن ماركس يربط المسائل المعرفية المطروحة بمسائل الوعي الطبقي والأيديولوجيات الطبقية المتنوعة . ويصح بمعنى من المعاني القول أن علم الاجتاع المعرفي الماركسي هو درس احدى ظواهر « ارتهان الانسان (٢٥٠ المنان معرفته وعلمه الذي يفترض أن ينتهي أو يلغى في المجتمع اللاطبقي .

ان كارل ماركس يحدد في كتابه « مدخل النقد الاقتصاد السياسي » أن « الوجود الاجتماعي هو الذي يقرر الوعي » و « البنية التحتية الاقتصادية » ، والبنية الفوقية الأيديولوجية « حيق تنضوي كل معرفة و يمكننا أن نقف عند أطروحة فريدريك انغلز في (l'anti-Duhring) التي تقول :

« ليس العقل ذاته سوى أيديولوجية البورجوازية المنتصرة » .

وعندها سنكون أمام اغراء يجعلنا لا نرى في علم الاجتماع الماركسي للمعرفة سوى محصلة للابيستمولوجيا المادية التي تفترض أن المعرفة ليست أكثر من انعكاس الوجود ، ظاهرة ثانوية .

<sup>(27)</sup> دلالات الارتهان عند ماركس(1) الاستقالال عن الاجتاعي(2) التموضع(3) ( التغيير مكاناً (27) دلالات الارتهان (4) (Transposition (4)) التشيؤ انعكاس الانسان وضياعه (5) اللا تحقق الذي يلتبس غالباً مع التضليل . والمعنى الأخير هو الذي يعطيه ماركس للارتهان المعرفي .

لكن هذا الطرح من شأنه أن يلغي استقلالية علم الاجتماع المعرفي الماركسي بالنسبة الى الأبيستمولوجيا أمامنا مفهوم « البنية التحتية الاقتصادية » الذي يتضمن جدلا مركباً ما بين « القوى المنتجة » و « علاقات الانتاج » ، والحقيقة أنه يمكن أن تدخل في « القوى المنتجة » المعــارف التقنية والمعــارف العلمية بوصفها عناصر مكونة ، مؤسسة . وان هذه المعارف لتخرج عن نطاق الأيديولوجيا ، وذلك بقدر اقترانها وارتباطها بالعلـوم الدقيقـة (Sciences exactes ) وبالاقتصاد السياسي العلمي ، وفي نهاية المطاف ليس « العقل » هو الذي يمكن تصوره كأيديولوجيا وانما يصح مثل هذا التصور بشأن العقلانية الطوباوية (Le rationalisme utopique ) والعلموية (Le scientisme ) المرتبطتين ، بدورهما ، بالعقيدة الوضعية (La Doctrime positiviste ) . و في هذه الظروف يبدو مبرراً تساؤلنا عن حدود الأيديولوجيا وعن علاقاتها الصحيحة بالمعرفة . في بُواكيره وكتابات شبابه ، يربط ماركس بـين القـوى المنتجة والعلاقات الانتاجية من جهة ، وبين الأيديولوجيا والوعي الواقعي» وأعهاله (كالمعرفة ، الحقوق ، الاخلاق ، الفن ، اللهين ، الفلسفة ) من جهة ثانية . اذن ، يعترف ماركس بوجود معرفة غير ايديولوجية . الأيديولوجيا ، التي يلتبس معناها الشائع مع التضليل الواعي أو اللاواعي (كالدين مثلاً) ، مع التحريف المغرض ، العقيدة المتحجرة القائمة على التبرير ، انما تتعارض بذلك كله مع المعرفة الصحيحة ، الحقيقية . وبعـد ذلك صار معنى الأيديول وجيا أكثر اتساعاً ، عند ماركس ، وذلك بقدر ما قدمت الماركسية نفسها وتأكدت بوصفها ايديولوجيا البروليتارية ، هذه الطبقة المدعوة الى انهاء كل انقسام طبقي ، وبالتالي كل انقسام أيديولوجي في المجتمع ، وكل أيديولـوجيا . فالماركسية تعتبـر في آن : أيديولـوجيا ومعرفـة واقعية يقينية . نشأ عن ذلك كله تعدد في دلالة كلمة « ايديولوجيا » :

<sup>1 )</sup> الأوهام الواعية واللاواعية

<sup>2)</sup> تفسير الأوضاع الاجتاعية من وجهة تقويمية، وبشكل أعم باتخاذ مواقف منها.

- 3) عقائدموضوعة لتبرير التفسيرات الاجتماعية أو الأوهام السابقة الذكر (2,1).
- 4) تطابق الأيديولوجيا مع كل عمل حضاري ، وذلك عندما يكون هذا العمل من نتاج طبقة ويكون مساعداً لها على تبرير ذاتها .
- 5) الخلط بين الأيديولوجيا وبين العلوم الاجتاعية ، والعلوم الانسانية بشكل
   أعم ، ما عدا الاقتصاد السياسي الماركسي .
  - 6) المعرفة الفلسفية بسبب النقص في التحقيق المباشر.
    - 7) الدين بسبب بطلانه وزيفه .

ان هذه السلسلة من المعاني المتقلبة للايديولوجيا جعلت من دراسة الأيديولوجيا ـ المبررة بحد ذاتها عقبة بدل أن تكون قاعدة متينة لتطوير علم الاجتاع المعرفي الماركسي . وما لم نحصر معنى الأيديولوجيا بنوع خاص معرفي ، نقترح تسميتها « المعرفة السياسية » ـ التي تتبلور غالباً ، ولكن ليس الزاماً ، في عقائد وفلسفات اجتاعية وسياسية ـ ، فان علم الاجتاع المعرفي لن يكون بمستطاعه الافادة من مفهوم غني جداً كمفهوم الأيديولوجيا . واذا كان بمستطاعنا امتداح ماركس على اكتشافه نوعاً خاصاً من المعرفة اكثر تجذراً وتعمقاً ، من الأنواع المعرفية الأخرى ، في الواقع الاجتاعي ، فما يؤسف له هو أن ماركس لم يضعها في مواجهة الأنواع الأخرى . . .

ما خلا المعرفة التقنية والمعرفة العلمية اللتين قارب ماركس بينهما كثيراً . بالرغم من عدائه الصريح للوضعية (Positivisme ) .

وليس بمكنتنا ، هنا ، سوى الاشارة السريعة الى المصاعب المتنوعة التي تواجه علم الاجتاع المعرفي الماركسي : (1) مسألة زوال المشكل المعرفي في حال قيام المجتمع اللاطبقي . (2) غياب دراسة العلاقة بين الأطر الاجتاعية ( Cadres sociaux ) والمعرفة في انماط المجتمعات الأخرى غير الصناعية ، على الرغم عن الاختلاف في تصور وجود الطبقات في هذه المجتمعات . (3) الترابط الاكراهي ما بين علم الاجتاع المعرفي والواقعية الانسانية أولاً ، ثم

المادية الجدلية ، وكل ما ذكرناه يجعل علم الاجتاع المعرفي نوعاً من التأكيد على ما هو معروف مسبقاً . والحقيقة أنه لا يمكن فرض أي موقف فلسفي على علم الاجتاع : فالجدلية غير الدوغ إئية ما هي الا تقنية أولية للفلسفة وللعلوم على السواء . ومن جهة ثانية أن معنى كلمة مادية يتوقف على تفسيرات المادة في الفيزياء والكيمياء ( المقصود الآن هو الفيزياء الكوانتية وتفكيك المادة بواسطة الطاقة الذرية ) . وختاماً ، فان علم الاجتاع المعرفي الماركسي يولي ثقة ساذجة لازالة الارتهان المعرفي في المجتمع اللاطبقي ، أي لزوال المعامل الاجتاعي للمعرفة . ( Caefficient social de la connaissance ) فهل هذا يعيدنا ، مرة أخرى ، الى الطوبى العقلانية ، طوبى سيطرة المعرفة على الواقع الاجتاعي الذي تقوده ؟ . .

يعتبر جورج غورفيتش أن علم الاجتماع المعرفي لدى ماكس شللسر (Mannheim) ، هي ردود فعل مختلفة تجاه مصاعب علم الاجتماع المعرفي الماركسي . فهاذا يقدم هؤلاء من تجاوز للمصاعب التي يفترضها غورفيتش ؟

#### 7 \_ شللر \_ سوروكين \_ مانهايم \_ زنانيسكى

ألف: ماكس شللر: تبدو مساهمته أصيلة وغنية ، بالرغم من كونه فيلسوفاً أكثر مما هو عالم اجتاع ، لأن شاغله الأكبر والأول هو البرهان على ( أن تنوع آفاق المعرفة ، بسبب اختلاف الاطارات الاجتاعية ، لا يعرض للخطر أسبقية القيم الشعورية والأفكار ، ولا نظام الحقائق الثابت ، فبدا شللر بذلك وكأنه يدمج الظواهرية ( الفينومينولوجيا ) مع عقيدة القديس أوغسطين ) . وموقف شللر يؤدي ، في النهاية ، الى القول بضرورة تعاون كافة الاطارات الاجتاعية وكل الأفراد بغية الوصول الى اكتناه اجمالي .

وهكذا ، توصل ماكس شللر الى تحقيق كشفين رئيسيين في علم الاجتاع المعرفي : الأول: هو كثرة الانواع المعرفية التي تتغير خصوصياتها وفقاً لوظيفة الواقع الاجتاعي

الثاني : هو التوتر المتباين في الترابط بين هذه الأنواع المعرفية وبين الاطارات الاجتاعية .

هاتان هما الفرضيتان اللتان ينبغي أن يقف عندهما علم الاجتماع المعر في بوصفه فرعاً من علم الاجتماع العلمي .

وعليه يمكن تحديد المعرفة (النازعة بوجه خاص لأن تكون معرفة جماعية)، عند ماكس شللر، على أنها: مساهمة واقع في واقع آخر، دون أن يطرأ أي تغير في هذا الواقع الأخير».

وخلافاً لذلك ، تعاني السذات العارفة المتغيرات الناجمة من جرّاء المعرفة . وفي هذا السياق يمكننا أن نلحظ ثلاث سلاسل من الأنواع المعرفية :

# السلسلة الأولى: المعرفة المهيمنة والفاعلة

هي التي تسمح للذات باحداث متغيرات في البيئة ، لا سيا البيئة الطبيعية ، والتي تتجسد في معرفة العالم الخارجي ، وفي المعرفة التقنية وفي تساميها الى معرفة علمية .

#### السلسلة الثانية: المعرفة الثقافية

هي التي يمكن بواسطتها أن تحدث متغيرات في الأشخـاص الجمعيين والأفراد ، والتي تتجسد في معرفة الغير وفي المعرفة الفلسفية .

## السلسلة الثالثة: المعرفة المحررة

هي التي تقود الى السعادة ( الخلاص ) أو الى الحكمة ، والتي تتجسد في المعرفة الالهية ( La Connaissance thélogique ) .

والحال ، نجد عند ماكس شللر ستــة أنــواع معــرفية ، تتراتــب وفقــاً

## لجوهرها ولمواقعها ، على النحو التالي :

- 1 \_ المعرفة الالهية
- 2 \_ المعرفة الفلسفية
- 3 المعرفة الغيرية (الفردية والجماعية)
- 4 \_ معرفة العالم الخارجي الحي والجامد
  - 5 ـ المعرفة التقنية
  - 6 المعرفة العملية

### باء \_ بيتريم سوروكين (Pitrem sorokein ) .

هو واضع عمل سوسيولوجي خطير يقع في أربعة أجزاء صدر في نيويورك ما بين1937 و1941 بعنوان « الفعاليات الاجتاعية والثقافية (Social and cultural dynamies ).

وفي هذا المؤلف يحاول سوروكين تطوير سوسيولوجيا معرفية قوامها نظرية الحركات الدورية. فقد عرض نظريته في الجزء الثاني من مؤلفه المخصص لدراسة «متغيرات منظومات الحقيقة» وفقا لتغاير انماط الذهنيات الثقافية المكونة للواقع الاجتماعي. ولقد استند في مبحثه الى تراكم كبير من المعلومات المستخلصة من تاريخ الفلسفة والعلوم، والمدعومة باحصائيات شتى ذات صلة بشيوع العقائد وانتشارها، واستخلص منها باحصائيات شتى ذات صلة بشيوع العقائد وانتشارها، واستخلص منها أنه بعد مراحل المنظومات الفكرية (Idéate) (الالهية الحدسية)، تأتي مراحل المنظومات المثالية Idéalistic (العقلانية) التي تصب بدورها في مراحل المنظومات العينية (الحسية او الملموسة)، وهذه الحركة تتكرر بدون انتهاء.

ان ابرز المصاعب التي تواجه نظرية سوروكين هي التالية:

(1)انه يحصر علم الاجتماع المعرفي في دراسة المعرفة الفلسفية فلا يرى في المعرفتين العلمية والتقنية سوى تطبيق لها.

- (2)ان تمييزه بين المراحل الثلاث (الفكرية، المثالية، العينية) تذكرنا بكل وضوح، بما اسماه اوغست كومت المراحل الالهية والغيبية والوضعية للصيرورة الاجتماعية (Le Devenir Social).
  - (3)وجود تداخل مثير في فكر سوروكين بين أفكار كومت وافكار شللر. جيم: كارل مانهايم (Karl Mannheim)

تمثل تصورات كارل مانهايم ومفاهيمه محاولة للتوفيق بين علم الاجتماع المعرفي الماركسي وعلم الاجتماع عند شللر وعلم الاجتماع عند الراغماتيكي الاميركي/ ديوي (Dewey). تتميز اعمال مانهايم بطابع الانتقالية الحديثة التي وجدت جمهورها الخاص في بريطانيا وبشكل خاص في الولايات المتحدة الاميركية وضع مانهايم سنة 1929 كتابه «الايديولوجيا والطوبي» بالالمانية ثم اعاد النظر فيه تحقيقا وتدقيقا وتوسيعا، ونشره سنة 1936 في الولايات المتحدة.

ـنشر سنة 1943 كتاب (Diagnasis ef our time).

وبعد وفاته (1947)، نشر له سنة 1951 كتاب:

. (Liberty, Pourer Democratic Planification)

عيز كارل مانهايم بين «الايديولوجية الجزئية» و«الايديولوجية الكلية»، كما يميز بين «العلائقة (Relationnisme)، وبين «النسبية (Relativisme)، ويشدد على الدور الايجابي المعطى لكثرة المنظورات السوسيولوجية المعرفية، وعلى السمة التحريرية للعقل الذي يحلق بكل حرية ويتجسد في النخبة المثقفة.

ومما يؤخذ على نظريته المعرفية ما يلي:

(1)بقيت نظريته اسيرة ابتسارات ت زعم ان كل افق سوسيولوجي من شأنه ان ينال من صلاحية المعرفة ذاتها.

- (2) تتسم نظريته جيمنة المسألة الايديولوجية.
- (3) يعتبر ان النخبة المثقفة خليقة بالغاء المفاعل الاجتماعي للمعرفة».
- (4)حصره الانواع المعرفية بالمعرفة السياسية المشدودة بدورها الى المعرفة الفلسفية.

# دال: فلوريان زنانيسكى: (Florian Znaniecki).

نختم هذه الاطلالة التاريخية على علم الاجتماع المعرفي، بكلمة عن نظرية عالم الاجتماع الاميركي المعاصر فلوريان زنانيسكي. صدر له سنة 1940 كتاب (The Role of The man of Knoarledage) يقول فيه: «يدرس علم الاجتماع المعرفي اثر الاطارات الاجتماعية على قبول ونقل واشاعة المعارف المكتسبة وتبرز الادوار الاجتماعية المتنوعة التي يلعبها العلماء والمثقفون في شتى نماذج المجتمعات». ويحصر زنانيسكي العلاقة المعرفية المتبادلة بجماعات الحكماء والتقنيين والمثقفين، ويستبعد الجماعات الاخرى ولا سيها الطبقات الاجتماعية ومراتبها المتباينة وفقا لانماط البنى الاجتماعية الكلية التي تنتمي اليها الطبقات.

الباب الأول ميكر وسوسيولوجيا المعرفة

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

## الفصل الأول إيضاحات أولية

حين نتناول ميكر وسوسيولوجيا المعرفة ، سنبدأ بالردّ على اعتراض يُثار غالباً ، وقد تجنّباهُ في المقدّمة على نحو ضمني : هل ميكر وسوسيولوجيا المُعرفة ممكنة ومفيدة ؟

سبق أن لاحظنا أن مجابهة المنظومات المعرفية مع أنماط البنى الكلية للمجتمع كانت تبدو لنا بمثابة المهمة الأكثر اجتذاباً وخصوبة في علم اجتاع المعرفة . والحال ، فمن المكن إداؤها دون الاستعانة بالميكر وسوسيولوجيا وبعلم اجتاع التجمعات المنظور إليها كإطارات للمعرفة ؟ لنذكر أنه يبدو لنا ، بوجه عام ، امتناع الماكر وسوسيولوجيا بدون الميكر وسوسيولوجيا . واذا سار التحليل سيراً حسناً ، فلا بد لنا من بلوغ الماكر و سوسيولوجيا بطريق الميكر وسوسيولوجيا ، والعكس صحيح ؛ كذلك حين ننطلق من علم اجتاع التجمعات ، نصل بالضرورة الى الميكر وسوسيولوجيا من جهة ، والى علم الاجتاع الشامل والطبقات الاجتاعية من جهة ثانية . وهذا صحيح أيضاً في الاطارات الاجتاعية المختلفة المقاييس . ان تجليات الجاعية ، الجاعات ، الطبقات الاجتاعية المختلفة المقاييس . ان تجليات الجاعية ، الجاعات ، الطبقات الاجتاعية ، تتبدل سهاتها بتبدل المجتمعات الشمولية التي تندرج أبيها ؛ وبالعكس ، تتبدل هذه الأخيرة رأساً على عقب تحت تأثير تبدل الأولى مرتبياً واتجاهياً . اذن المراد هو الجدل بين الجزئي والكلي ، الذي يرتدي طابع التكامل تارة ، والتضمين المتبادل تارة أخرى ، طابع الاستقطاب تارة وأخيراً التكامل تارة ، والتضمين المتبادل تارة أخرى ، طابع الاستقطاب تارة وأخيراً التكامل تارة ، والتضمين المتبادل تارة أخرى ، طابع الاستقطاب تارة وأخيراً

طابع المنظورات المتبادلة تارة أخرى ، وهو جدل مميزٌ لمجمل الحياة الاجتماعية(١).

لكن ، حين يتعلَّقُ الأمرُ باعهال حضارية وخاصة بأنواع المعارف وأشكالها ، انما يستند الاعتراض الذي نرد عليه ، الى مُفْتَرض ضمني وعقيدي تماماً : فليس بمكنة المعارف والعقلية الجهاعية التي ترتكز المعارف عليها ، أن توضع موضع علاقة إلا مع المجتمعات الشمولية والطبقات الاجتاعية ، نظراً لان هذه الإطارات الاجتاعية من شأنها التأثير على المعرفة الخاصة بالتجمعات وعلى المعرفة المتطابقة مع تجليات الجهاعية بقوة كبيرة بحيث أنها قد تعدلً كلياً من الاتجاهات المعرفية للإطارات الاجتاعية المذكورة .

ويتضمن هذا الاعتراض ابتساراً رائجاً جداً ينسب الى المعرفة (والى كل الأعهال الحضارية عموماً) استقلالاً وفعاليةً أعظم بكثير بما تتضمّن فعلاً خلال الدوّامة المعقدة للواقع الاجتاعي . وأننا حين نسقط من حسابنا كلياً « الثقافة المجرّدة » Le culturalisme abstrait ( وهي ليست إلا قناعاً للروحانية ) فإننا لا نرغب في إنكار ولا في تضخيم أهمية الميكر وسوسيولوجيا المعرفية (كها أننا لا نرغب في إضفاء ذلك على ميكر وسوسيولوجيا دراسة العلاقات بين التجمعات الخاصة والمعرفة ) . ونعترف ، كها سبق لنا القول والتكرار ، ان الفائدة الكبرى لهذه الدراسات لن يجري ابرازها بشكل نهائي الكبرى من الطبقات والجهاعات وتجليًات الجمعيات الشمولية - هذه العوالم الكبرى من الطبقات والجهاعات وتجليًات الجهاعية .

لنستذكر الآن تعريفاتنا للإطارات الميكرو إجتماعية التي سنجابهها مع انواع المعرفة وأشكالها .

Cf. Dialectique et sociologie, op. cit., PP. 189- 220 (1)

<sup>(2)</sup> راجع حول موضوع ( الثقافة المجرّدة ) اشارات غورفيتش في Traité de sociologie, vol.I. 2e éd. في الشارات غورفيتش في 1963, Chap. ler.PP.7-8 ويمكن مراجعة المنظرين الألمان مثل رودلف ستاغولر وماكس فيبر ، وعلماء الأنام والاجتماع الأميركيين مثل تالكوت بارسونس .

إن تجليًات الاجتاعية هي عبارة عن شتى أنواع الترابط في الكل أو بالكل . وهي موجودة في مختلف درجات الحضور والإمكان لكي تتقارع وتتكامل أو تتدامج في كل وحدة اجتاعية حقيقية . إنها ظواهر اجتاعية كلية ، لكنها ذات طابع متقلّب ، متردد ، وهي ظواهر فطرية غالباً ، وحتى أنها بنيوية ؛ ومع ذلك تستخدمُها الوحدات الجاعية الفعلية الماكر وسوسيولوجية في سيرورتها الانبنائية \_Processus de structuration .

لقد أتيحت لنا الفرصة في شتى أعمالنا للالحاح على التمييز بين « الاجتاعية بواسطة الانصهار الجزئي » و « والاجتاعية بالتعارض الجزئي » ؛ تظهر الأولى من خلال الاشتراك في النحن ( الجماعات ) ، والثانية من خلال العلاقات مع الآخر ، هؤلاء الآخرين يمكن أن يكونوا بين الأشخاص ( أنا ، أنت ، هو ) والجماعات على حدر سواء .

سيكفينا ، لبلوغ غايتنا ، الإحاطة بالاجتاعية من خلال المشاركة الجزئية في الجهاعات ( Les Nous ) وتصنيف معالمها وفقاً لمعيار كثافتها . ذلك أن الجهاعات ، من وجهة الأعهال الحضارية عامةً ، والمعرفية خاصةً ، هي إطارات اجتاعية بالغة الغنى ، بل هي أغنى من « العلاقات مع الأخر » . وبالتالي ، فإن الإنصهار في الجهاعات ليس وعياً لوحدتها النسبية وحسب لكنه أيضاً وعي لعالم بكامله من الدلالات التي لا يمكن بلوغها بوجه آخر ، في حين أن « العلاقات مع الأخر » حتى أوثق العلاقات ، هي من هذه الوجهة ففوضة الى آفاق « الأطراف » المحدودة ، وتكتفي باعادة انتاج الأحكام الأفكار ، الرموز ، الإشارات الجهاعية التي مرتكزها النحن ، الجهاعة ، الطبقة ، المجتمع الشامل .

إن درجات كثافة الجهاعات الثلاث هي الجمهور ، الجهاعية المتَّحد؈

la vocation actuelle .. , vol \* I , 3e èd , pp . 119 — بيل تحليل أكثر تفصيلاً ، راجع (3) وي سبيل تحليل أكثر تفصيلاً ، راجع (45 et pp . 143 — 168

يشكل الجمهور Masse الدرجة الدنيا من الاشتراك في النحن ، ويمارس المجموع على المشاركين ضغطاً أشد وجذباً أضعف . عندئذ يتقبّل حجمه أومكان توسع لا متناه تقريباً . وبالجهاعية يجب أن نفهم الدرجة الوسطى من كثافة المشاركة في النحن ، المتبوعة بضغط متوسط وبجاذبية وسطى يمارسها المجموع على المشاركين ؛ وحجم هذا المجموع لا يتقبل حينئذ سوى إنتشار محدود . وأخيراً ، من المناسب أن نرى في المتحد، Communion الدرجة القصوى لكثافة المشاركة في النحن ؛ وهو متبوع بالضغط الأضعف وبالجاذبية الأشد التي يمارسها المجموع على المشاركين ؛ وينزع حجمه إلى الضمور للحفاظ على قوة الانصهار وعمقه .

## الفصل الثاني الجهاهير كأطر اجتاعية للمعرفة

إن الجماهير كأطر اجتاعية للمعرفة يمكن رصدُها بشكل خاص عندما تتجسَّدُ في الطبقات الاجتاعية وفي المجتمعات الشمولية ، أو على الأقبل في جماعات واسعة النطاق مشل الدولة ، الكنيسة ، الأحزاب السياسية ، النقابات . ويمكن رصدُها بشكل أقل عندما تتجسد في الأسر ، في الجماعات المحلية ، في المصانع ، الخ .

وبالترابط مع الجاهير تتأكد في المقام الأول المعرفة الادراكية للعالم الخارجي من جهة ، والمعرفة السياسية من جهة ثانية . ويمكن أحياناً لحظ المعرفة العلمية والمعرفة التقنية فيها ، لكن في مستوى منخفض جد من الشيوع والتعميم . أما أنواع المعرفة الأخرى فهي بكل وضوح غير مشجّعة لا سيا المعرفة الفلسفية ، وكذلك معرفة الآخر والنحن ، وحتى معرفة الحس السليم . واذا لوحظ حضورها أحياناً في الجهاهير فذلك يتم اساساً من خلال المعرفة السياسية بقدر ما تستسلم هذه المعرفة لقيادة الشعارات ، الطوباويات والأساطير .

لنبدأ بالمعرفة الإدراكية للعالم الخارجي . بالنسبة الى الجماهير السلبية (٥) يقع العالم الخارجي المعلوم في ميادين غيرية وأنويّة ، شائعة غالباً ، محدودة

G. G. Vocation بخصوص التمييز بين الاجتاعية السلبية والاجتاعية الفاعلة ، يمكن الرجوع الى actuelle de la sociologie, vol. I., op. cit., PP. 178- 1866

أحياناً بصلاحية الناذج الرائجة في الأطر الاجتاعية التي تتداميج الجهاهير فيها . ومثال ذلك ان جمهور العاطلين عن العمل يضع العالم الخارجي في ميادين متصلة بأكثر الحاجات إلحاحاً : البحث عن عمل ، النجدة ، الجوع المهدد . ان جمهرة الناس الذين يتكلمون ويكتبون اللغة نفسها خارج الحدود القومية ، يقسمون العالم الخارجي حسب صلاحية نماذج اللغة التي هي لغتهم . ومن جهة ثانية ، ان العالم الذي تعرفه الجهاهير السلبية يقع في الزمان الشاثع وغير المنتظم ، ذي التقلبات غير المتوقعة ، والنازع مع ذلك الى الزمن البعيد الأمد أو « المتأخر عن ذاته » أو أيضاً وبشكل نادر « المراوح مكانه » أي الدوري . من البين أن الميدان المكاني يهيمن على الزمان ، شبه المحسوس هنا .

يتغيرً الوضع تغيرًا كبيراً عندما تصبح الجهاهير فاعلة . وعندئذ تكونُ معرفتُها متجهة بقوة وفقاً لعملها ، لنفاد صبرها ولمبادراتها . هذا هو حال جماهير المستائين ، الجهاهير الثورية ، أو أيضاً الجهاهير الواجدة . عندها يبدأ الزمان وبالأخص يبدأ المستقبلُ وانقطاع التعاقب بالهيمنة على الميادين التي يقع فيها العالم الخارجي . في هذه المعرفة للجهاهير الفاعلة يمكن « للزمن المتقدم على نفسه » أن يسود ، الأمرُ الذي يؤدي الى تشطير العالم الخارجي الى مناطق معادية أو صديقة ، مؤاتية أو غير مؤاتية لهذا الزمن .

أما أشكال المعرفة ، فإن معرفة الجهاه ير للعالم الخارجي تشجع الأشكال الرمزية ، النظرية والجهاعية . وعندما تصبح الجهاهير فاعلمة يحل الشكل المعرفة محلَّ الشكل التجريبي .

لنتصوَّر الآن المعرفة السياسية للجهاهير ؛ يتأكد فيهاكل ما تقدَّم ذكرُهُ . فهذه المعرفة الضمنيَّة في الجهاهير السلبية تغدو صريحة منذ تدخـل الجهاهـير الفاعلة .

ان الجهاهير السلبية لا تفصح عنها إلاّ سلبياً اي باللامبالاة ـ مهما بدا

الأمر هذا متناقضاً \_ وحتى بالتغيُّب في بعض الظروف ، وبانتظار فترة أنسب . وعندئذ لا يكون تغيُّب الجهاهير السلبية الا تغيُّباً ظاهرياً . وهو ناجم عن معرفة منحازة ، ملتزمة ، تكتيكية ، وان تكن نصف واعية غالباً ، أو ضمنية في أحسن الحالات .

وترتدي المعرفة السياسية شكلاً مدركياً لدى الجهاهير الفاعلة . فمن جهة تجري الصياغة المدركية للرموز السياسية ، الموضوعة كأساطير تدعو الى الفعل ، ومن جهة ثانية للوسائل وللطريقة الأفعل والأسرع لبلوغ الأهداف المتضمنة في الرموز والأساطير . ان هذه الصياغة المدركية المضاعفة تشكل ما نسميه « برنامج » الحزب السياسي تارة ، و « بياناته » أو حتى « مقر راته » تارة أخرى . وبعد صياغة هذه المعرفة على هذا النحو ، لا تكون نتاجاً للجهاهير بقدر ما تكون نتاجاً للإطارات الميكر إجتاعية ( احزاب وطبقات اجتاعية ) التي تتجسد فيها . بيد أن نجاح أو فشل البرامج غالباً ما يكون متوقفاً على تطابقها أو عدم تطابقها ليس فقط مع الفعل ، بل أيضاً مع معرفة الجهاهير السياسية المباشرة .

أخيراً ، فلنلحظ سمةً أخيرةً للجهاهير الفاعلة بوصفها إطارات اجتاعية للمعرفة السياسية : سمة نزوعها الى فرضها على كل نوع معرفي آخر . هكذا تتحوَّلُ معرفة الآخر والنحن معرفةً للمتخاصمين والمتحالفين ، وتنقلب المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي الى استقصاء لحقول منصوبة مقابل بعضها البعض . كذلك فان التسيس يطولُ معرفة الحس السليم ، المعرفة التقنية والمعرفة العلمية عندما تستند إلى الجهاهير الفاعلة كاطارات مرجعية . بيد أنَّهُ لا يجوز النسيان بأن نزعة الجهاهير هذه يمكن تعديلها جذرياً وذلك من خلال الجهاعات ، الطبقات والمجتمعات ، سواء تدامجت فيها أم تجسدت ؛ كذلك من المكن موازنتها بالتجليّات الأخرى للجهاعات على الجهاعيات . الجهاعيات . المتحدّات .

## الفصلُ الثالث الجهاعيَّاتُ كأطرِ اجتهاعية للمعرفة

تتميّزُ الجهاعيّاتُ ، سواء عن الجهاهير أم عن المتحدّات ، بكونها مؤاتية للمعرفة بشكل خاص ، ربما يكون هذا السبب هو الذي جعل بعض علماء الاجتاع ، ومنهم الشخصانيّون الفرنسيّون يعتقدون ، في خطى المرحوم عهانويل مونييه E. Mounier إنه بالإمكان عزو قيمة للجهاعيّات أكبر مما يُعزى للجهاهير والمتحدّات. لكن من البين أن معيارَ المعرفة ليس هو الوحيد، ويبقى من الممتنع إقامة هرميّة بجرّدة وقبليّة بين الجمهور ، الجهاعية والمتحدّ . كذلك يتوقف الأمرُ كلّه على البنى المكرواجتاعيّة حيث تتجسّدُ الجهاعيّات مثلها يتبوقف على مضامينها المعرفية (أنواع المعرفة وأشكالها) ، الأخلاقية ، الخ .

إن الجهاعيات هي التجليّاتُ الأكثر اتزاناً ، وبذلك الأشد ديمومةً في الأفصاح عن الجهاعية Sociabilité ؛ فهي التي تتجسد عادة وبشكل مألوف داخل الجهاعات والطبقات والمجتمعات الشمولية . لهذا ، اذا وضعنا جانباً كل شرط آخر ، فإنها تنزعُ الى تشجيع المسالك المنتظمة والأدوار شبه الجاهزة والمقولية التي تؤديها الناذج والإشارات والرموز . وفي معظم الأحوال ، يخلق هذا الأمر هالةً من العقلانية حول الجهاعيات ، وجواً مؤاتياً لكل أنواع المعرفة ، ربما باستثناء المعرفة الفلسفيّة . وهذه عندما ترتدي طابع مدرسة أو تيار فلسفي ، تكون أوفر حظاً في المتحدّ منها في الجهاعيّة . وليس الأمر كذلك بخصوص الأنواع المعرفية الأخرى ، لا سيا المعرفية الإدراكية للعالم

الخارجي ، ومعرفة الآخر ، ومعرفة الحس السليم ، والمعرفة السياسية والمعرفة التقنية . لكن العلم وحدَّهُ شهد ميلاد فِرَق العلماء والباحثين ، المتحدَّرة من الجماعيات مباشرة .

إن الجماعيات على الرغم من كونها الظواهر الميكرو اجتاعية الأشد ديمومة والتي تتجسد مبدئياً على الأقل ، أكثر من سواها ، فإنها حتى عندما تؤكد نفسها كجهاعيّات فاعلة (وهذا الأمر لا يتأكد دائماً) لا يمكن تماهيها وتوحيدها مع التجمّعات (ق أي مع الوحدات الجهاعية الماكرو إجتاعية الجزئية التي سندرس في القسم الثاني من هذا الكتاب علاقاتها بالمعرفة . وعليه ، فإن الجهاعيات مثل كل تجليات التكون الاجتاعي تبقى عضوية ومتقلّبة ، على الرغم من نزوعها نحو الأتزان ، لهذا ، لا تتقبل الانبناء كجهاعيّات ولا يمكنها الا أن تشجع إنبناء الجهاعات حيث تنجح في الهيمنة على الجمهور والمتعدد . للا أن تشجع إنبناء الجهاعات حيث تنجح في الهيمنة على الجمهور والمتعرفية لهذا أيضاً ليس بالإمكان أن تكون المسألة مسألة بحث عن منظومات معرفية متوافقة مع الجهاعيّات . انما المطلوب فقط هو التدليل على أنواع المعارف التي يمكن رصدها في المتحدات الجهاعية دون ترتيبها في هرمية دقيقة ومستقرة نسساً .

وفيا يختَّصُ بالمعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، تعتبر الجماعياتُ أظهر من سواها بكثير . ففي هذه المعرفة تبرز الميادين المستقبلية المقترنة بالميادين الإبرازية بروزاً شديداً ، في حين أن الميادين الغيريّة والأنويّة تتلاشى . كذلك فإن الميادين تنبسطُ وتنقبضُ دونَ صعوبة حين تفقد طابعها المركزي .

<sup>(5)</sup> هناك عدة أعمال سوسيولوجية تناولت هذه المسألة وارتكزت عليها ، نذكر منها :

<sup>-</sup> R. M. Mac Iver, Community

<sup>-</sup> R. D. Makensie, the Metropolitan community, 1937

<sup>-</sup> Dwight Sanderson, The rural community, 1938

<sup>-</sup> C. Zimmerman, The Changing community, 1938

<sup>-</sup> W. L. Warner and P. s. lunt, the social life of a modern community, 1941.

<sup>-</sup> P. Sorokin, Society, Culture and personality, 1947

فالعالم الخارجي موضوع في زمن متواصل حيث ينزع الى التوازن الحاضر ، الماضي والمستقبل ، التقدَّم والتأخر . لهذا فإن الزمان والمكان يتقبَّلان ، في معرفة العالم الخارجي التي تكون الجهاعيَّات مواطن لها ، لصياغات المدركية وتطبيق المعايير ، وحتى التكميم ، اذكل هذه العناصر صادرة إما عن جماعات واسعة النطاق ( الكنائس ، الدول ) وأما عن مجتمعات شاملة حيث تكون الجهاعيات متدامجة وتستثير هذه النزعة . هكذا نستطيع الملاحظة أنه في صميم المجتمعات التي سادتها الجهاعيات : المدن ـ الدول القديمة ، المدن الحرة في المون الوسطى ، مجتمعات النهضة ، المجتمعات المتوافقة مع الرأسهالية التنافسية ، كانت المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي تحظى بتشجيع ملحوظ وارتدت طابعاً عقلانياً ، متناسباً ، يوازن بين التنظيري والوضعي .

وتشغل معرفة الآخر ، هي أيضاً ، مكانة متميزة في الجهاعيّات ؛ فلا مناص أيضاً من ايضاح ما نعنيه بـ الآخر في الجهاعات والمجتمعات الشاملة حيث تتجسّدُ الجهاعيّات . فاذا اكتفينا بمثلنا ، يكون الآخر في المدن القديمة هو المواطن وليس « الدخيل «Méteque ، ولا حتى العبد . وحتى الآن لم تلعب معرفة الآخر دوراً كبيراً الآ في المجتمعات ذات النمط الإقطاعي والأبوي . وعليه ، كانت الانماط الأخرى في المجتمعات الشاملة قد حرّفت باستمرار اتجاه الجهاعيات لتشجيع هذا النوع من المعرفة . وبما لا شك فيه أن الأمر سيتغيرً في مجتمع جماعي لا مركزي ، قائم على التسيير الذاتي العمالي .

ومن جهة ثانية ، تشجّع الجماعيّات من حيث المبدأ معرفة الحس السليم ، لإنها بهذه الصفة تشجع الناذج والقواعد وتضفي عليها لوناً عقلانياً . فالجماعيّات هي التي تحيي معرفة الحس السليم في مجتمعنا المعادي لهذا النوع المعرفي ، وذلك بقدر ما تستمر هذه الجماعيات في الأسر والتجمعات المحلية الضيقة النطاق ، الخ . . وهذا يظهر مرة أخرى مدى ضعف مقاومة النحن كجماعيات أمام البنى الشاملة أو الجزئية التي تتجسّد فيها .

إن الجماعيات حينا تكون مزدهرةً في جماعة ، في طبقة أو في مجتمع شامل ، تعقلنُ المعرفة السياسية الى حد ما . فتحرُّرها من رمزيّة مفرطة ، وأساطير وطوباويّات . وتحت تأثيرها ، تنزعُ الى أن تصبح معرفة وضعية أكثر منها نظرية . لقد رأينا كيف أثَّرت الجماهير تأثراً معاكساً على هذا النوع المعرفى ، وسنرى أن الحال كذلك بخصوص المتحدات .

وان الجاعيات بوصفها اطارات للمعرفة التقنية ، مشجعة للناذج والقوالب ، تساعد على أن تبقى المعارف التقنية المكتسبة عند مستوى معين ، ومن جهة ثانية عندما تولد من العمل في فريق (مصنع ، مكتب ، مختبر ، الخ . ) تستطيع الجاعيات الإسهام في تحسين وحتى في اكتشاف معارف تقنية جديدة . وغالباً ما حصل هذا الأمر ، لا سيا في بدايات التصنيع . لكن ، في المرحلة الراهنة للمجتمع الصناعي ، صار متدنياً الدور الإيداعي لجاعيات الشغيلة ، وذلك بسبب التعقّد التقنى المفرط .

## الفصل الرابع المتحدات كإطارات اجتماعيَّة للمعرفة

تعتبر المتحدات ، ما خلا بعض الاستثناءات ، أقل تشجيعاً للمعرفة من الجهاعيًّات وحتى من الجهاهير أحياناً . وهي سواءً كانت فاعلة أو سلبية ، تنزعُ الى الانكهاش على ذاتها ، في نوع من الأنانة Solipsisme الجهاعية . واننا اذ نميز المتحدات على هذا النحو ، فأننا لا نستند إلى طابعها الصوفي ، وهو ليس ضرورياً على الإطلاق ، فالمتحدات يمكنها أن تكون عقلانية (كها هو الحال مثلاً بين فلاسفة أو اتباع مذهب سياسي ) ويمكنها أيضاً الارتكاز على الفعل الاجتاعي ـ السياسي . ان ما يتبدّى لناظرنا هي نزعة المتحدات من كل نوع الى الانكهاش والتحدّد : وبالتالي ليس في متناول المتحد اية وسيلة للكفاح ضد التهديد بالقطع بين كثافتها واتساعها ، اللهم الآ اذا تمت التضحية بهذه الأخيرة لصالح الانقسامات .

في عداد الأنواع المعرفية ، لا تشجّع المتحدات عادةً الا معرفة ذاتها أي معرفة الجهاعة ( نحن ) التي تكوّنها ، المعرفة السياسية والمعرفة الكونية - الالهية ؛ وهي تتقبل المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، لكن مع تحويرها . ولا نجد فيها أبداً الأنواع المعرفية الأخرى ، اللهم الا في بعض الحالات الاستثنائية جداً ، مثلاً في متحد للباحثين خلال اكتشاف علمي كبير ، أو متحد متعلمين متأثر بكشف فلسفي عالمي المدى .

إن معرفتهم للنحن Nous تعتبر أنوية ، وذلك بمعنيين . « أولئك الذين يبقون خارج المتحد » ، سواء تعلّق الأمر بجهاعات ( نحن ) أخرى أو

بأفراد غير مساهمين ، هم أشخاص متجاهلون أو حتى محتقرون . والحال ، فإن المتحد يجعل هؤلاء المتجاهلين ، المبعدين أو اللامبالين ، الذين لا يؤثر فيهم الإيداع ، يعانون الحد الأقصى من الضغوط وليس الحد الأدنى كما هو الحال بالنسبة الى أفراده .

من جهة ثانية ، تنزعُ المتحدات الى التحرك في زمن متقدّم على ذاته ، زمن دافع قُدُماً . لكن ، نظراً لطابعها المتميز بالانكهاش على الذات ، فإن «مواجيد المستقبل» تنقلب بسهولة الى حركة دورية ، الى النوع من المراوحة لا يفتح التقدم أمامها أية نافذة . فلا بد من ظروف استثنائية ، كالاضرابات الواسعة النطاق ، والثورات المظفرة أو بدايات الحركات الدينية العظمى ، لاستخراج المتحدات من عزلتها .

إن المعرفة السياسية التي تحظى بتشجيع المتحدات ، تنتسب الى المثال اكثر مما تنتسب الى المثال اكثر مما تنتسب الى التكتيك ؛ وتتميّز بتشديد كبير على الشكل الرمزي ، المتكثّف إما بفعل هيمنة الأسطورة وأما بفعل هيمنة الطوبى ، وأما الاثنتين معاً .

ربما تكون المتحدات في المجتمعات البدائية هي التي شكَّلت مواطن للتجارب الصوفية المتعقلنة في أساطير كونية \_ إلهية . ولكن في المجتمعات التاريخية ، من الصعب أن نقيم علاقات مباشرة بين متحدات المؤمنين والعقيدة التي وضعها علماء اللاهوت () .

اما المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي الممكنُ لحظُها في المتحدات ، فلا بد أن نلاحظ أن المكان الذي يوضع فيه هذا العالم يختلط ، في نظرها ، مع أعضائها ومع الطقوس والناذج والإشارات والرموز التي يستخدمونها معلً . اذن الأمر يتعلق أساساً بمكان غيري ، انوي ومركزي الـذات . والزمان

<sup>(6)</sup> على سبيل الاستثناء نذكر مذهب و الكواكرز ، Quokers الذي يثق بالمتجد المستسلم للصمت .

الخاص بالمتحدات ، الذي سبق لنا الكلام فيه ، هو عينُ الزّمان الذي تضع فيه العالم الخارجي : وهذا من زاوية تسرُّع ظاهري ، هو الزمان الـدوري للعود الأبدى .

\* \* \*

يمكن ُ لهذه التأملات الوجيزة في بعض معالم ميكر وسوسيولوجيا المعرفة أن تظهر تصميمية جداً ، وأنْ تبدو ، انطلاقاً من ذلك ، خيبة للآمال . بيد أنّه لا يجوز أن نسى من جهة أن المقصود هو ميدان بور ، وأن هذه الميكر وسوسيولوجيا من جهة ثانية ستزداد تجسُّداً عندما نتّخذ الإطارات الاجتاعية المعرفية الجزئية كمرجع : أي التجمعات الخاصة ، الطبقات ، وبالأخص المجتمعات الشاملة . وأنها ستجد في ذلك مبرّر وجودها وفعاليتها التأمة .

### الباب الثاني

التجمعات الخاصة كأطر اجتماعية للمعرفة

## الفصل الأول اعتبارات تمهيدية

نرمي الآن الى دراسة التجليّات الأولى للإطارات الاجتاعية الجزئية : التجمعات الخاصة بوصفها مواطن للمعرفة .

وحتى نستطيع الكلام على جماعة ينبغي في أطارٍ اجتماعي جزئي ان تهيمن القوى الجاذبة Forces centripetes الى حدٍ ما على القوى النابذة Forces centrifuges المؤتلفة أن تنتصر على الجماعات Nous المؤتلفة أن تنتصر على الجماعات المختلفة. وبالتالي فإن وحدة الجماعة لا تقبل الخفض الى تعدد ظواهر الحياة الاجتماعية . وافتراضياً على الأقل يعتبر كل تجمع خاص بمثابة عالم صغير من ظواهر الحياة الاجتماعية ، كما تعتبر الطبقات والمجتمعات الشاملة ، بدورها ، بمثابة عوالم كبرى للتجمعات .

كنا في أعمالنا السابقة قد حددنا التجمعات الخاصة كما يلي : « الجماعة هي وحدة جماعية فعلية لكنها جزئية ، ملحوظة مباشرة ، قائمة على مواقف جماعية متواصلة وفاعلة ، ذات عمل تؤديه معاً ، وذات وحدة في المواقف والأعمال والمسالك تشكّل إطاراً اجتاعياً قابلاً للبناء ، نازعاً الى تناغم نسبي بين تجليات الحياة الاجتاعية »() .

لن نأخذ سوى ميزة واحدة من هذه الميزات : ميزة « الاطار القابـل

Cf. LalVocation actuelle de la sociologie, vol. I, 3º éd., 1963, P. 305 et plus (1) généralement, chap. V, PP 284-357

للبناء ، ان لم يكن مبنياً » . فالبنية هي دائماً توازن عارض لمراتب شتى . فالطابع الانبنائي للجهاعة يتأتى أولاً من كون وحدتها تتحقق من خلال نوع من التناغم الخاص بين تجليات الحياة الاجتاعية من جهة ؛ وبين المواقف الجهاعية ، الأفعال ، الأعهال ، الأمور المشتركة وتجسيداتها في مسالك جماعية شبه منتظمة ، من جهة ثانية . وهو متأت ، ثانياً وإلى حد بعيد ، من بداية توازن بين هرمية متنوعة للمراتب العمقية والانتظامات الاجتاعية ، والزمانيات ، وتلونات الذهن ، الخ . وأخيراً يتأتى هذا الطابع الانبنائي للجهاعة بالذات من كون تدابجها في طبقة اجتاعية أو في مجتمع شامل ، ينزع الى الظهور من خلال توافق علاقاتها مع الجهاعات الأخرى ، ويتأتى كذلك من الدور والمكانة التي تحتلها في الهرمية الخاصة للتجمعات الميزة لمجتمع شامل معين .

باختصار أن عبارة « قابل للبناء » المطبقة على التجمعات تدل من جهة على نزوعها الى أن تقيم في داخلها تنظياً افتراضياً للهرميات المتنوعة ؛ وتدل من جهة ثانية على نزوعها الى ابراز موقع الجهاعة « خارج ذاتها » ودورها وعلاقاتها . فاذا نجحت هذه النزعة وتحققت هذه التوازنات العارضة ، تكون الجهاعة منبنية ، الأمر الذي لا يعني مع ذلك أنها منتظمة . مثال ذلك المسنون ، تجمعات الفتيان ، بعض المهن ، هم الأن جماعات منبنية لكنها عادة جماعات غير منتظمة ، على الرغم من قدرتها أحياناً على الإفصاح الجزئي عن نفسها في تنظيات شتى . وبالعكس ، تعتبر الجهاهير المتنوعة ، الأقليات عن نفسها في تنظيات شتى . وبالعكس ، تعتبر الجهاهير المتنوعة ، الأقليات عدا أولئك الذين ذكرناهم ) و «الأجيال » بشكل أوسع ، تعتبر كلها جماعات قابلة للبناء لكنها نادراً ما تكون مبنية .

من البيِّن أن كل جماعة منتظمة هي في الآن نفسه جماعة مبنية . إلاّ أن جماعة مبنية أيضاً ، دون أن جماعة ما يمكنها أن تكون مبنية أيضاً ، دون أن تكون منتظمة مع ذلك ، ولا حتى مفصحة عن ذاتها في تنظيم واحد

( الطبقات الاجتماعية ، هذه الجماعات العليا ، هي مثال على ذلك ) . كذلك فإن التنظيم ، حينا يدخــل في توازن البنية ، لا يتضمــن من ذلك سوى عنصر ، غير محتوم من جهة ثانية .

تقدّم التجمعات المبنيّة ، بكل جلاء ، نقاط استدلال أدَّقَ وأيسرَ استعالاً في دراسة أنواع المعرفة وأشكالها ، مما تقدّمه التجمعات غير المبنيّة . وعليه ، في الأولى تكون المعرفة ، على غرار الأعمال الحضارية الأخرى ، فاعلة كعنصر موطّدِ للبنية .

وبالتـالي سنكتفي بتنـاول التجمعـات المنبنية ، تفضيلاً ، وقــد كان المخطط العام لتصنيف التجمعات الذي اقترحناه في أعمالنا السابقة يتضمن15 موشراً (2) متداخلة غالباً ؛ وسنكتفى هنا بالتجمعات المتميزة فقط :

- 1 \_ وفقاً لطريقة بلوغها(٥)
  - 2 \_ وفقاً لوظائفها،
- أخيراً وفقاً لكتل التجمعات المتعددة الوظائف ، كالدول من جهة ، والكنائس من جهة ثانية ، التي تدّعي غالباً أنها ذات « وظائف عليا » أو أنها « ما فوق الوظيفة » ، أي أنها تجسد المجتمع الشامل ، وهي كتل تنخدع بذلك دائماً « .

وسنكتفي ، بخصوص كل من هذه الحالات الثلاث ، ببعض الأمثلة في الفصول التالية .

La Vocation actuelle de la Sociologie, 3e éd., vol I., PP. 308- 357 (2)
Ibid., PP. 327 et suiv. (3)

Ibid., PP. 333 et suiv. (4)

Ibid., PP. 338 et suiv. (5)

#### الفصل الثاني

### التجمعات المتايزة وفقأ لطريقة البلوغ والمعرفة

حسب معيار طريقة البلوغ والتوصل إلى تجمع يمكن أن نميّز: أ ـ التجمعات المفتوحة .

ب\_ التجمعات المشروطة البلوغ .

ج \_ التجمعات المغلقة .

وفي عداد تجمعات الأمر الواقع مثل الجهاهير المختلفة ، التجمعات العُمْرية ، الخ. ، يجب أن نذكر التجمهرات ، التظاهرات ، الاجتاعات ، فرق الإنقاذ ، بعض التجمعات الخيرية ، الخ . من البين أن التجمعات المفتوحة لا تمثّل عموماً مواطن خاصة للمعرفة ، ما خلا جماعات الفتيان والمسنين ، وذلك بمقدار ما تشكّل وحدات جماعية فعلية . وهكذا يمكن لجهاعة من الناس المسنين، في بعض أنماط البني الاجتاعية الشمولية ، أن تفرض منظومتها المعرفية على كل معرفة أخرى في المجتمعات المقابلة . عندئذ تعتبر هذه الجهاعة مثل جماعة « الحكهاء » - الحاملين الوحيدين للمعرفة الباطنية وللمعرفة المسلفية المعرفة المسلفية . وأطرف ما في الأمر ، هنا ، كون « تجمعات الكهول المفتوحة » تتحوّل بشكل خفي الى تجمعات مغلقة .

من هذه الوجهة ، من الأيسر درسُ التجمعات المغلقة بوصفها إطارات اجتماعية للمعرفة . وقد انتشرت التجمعات المغلقة انتشاراً شديداً في انماط أخرى من المجتمعات ، وهذه لم تعد اليوم سوى استثناءات : مثال ذلك

بعض التروستات والكارتلات ، و « المائتـا أسرة » الشهـيرة قبـل الحـرب ، وجماعات مثل النبلاء أو البورجوازية العليا ، التي لا تتعـين إلاّ بالـولادة أو بالإِرث ، والمقصودُ ، هنا ، إطارات اجتماعية مؤاتية لمعارف معمّقة .

فبقدر ما تنبئق المنظومات المعرفية هنا ، تنخفض إلى بعض المعارف السياسية ، التقنية ، والحسية السليمة ، المقترنة اقتراناً متبايناً وفقاً لطابع الجاعات المغلقة وللظروف التي وضعت مقابلها . يضاف الى ذلك أن اضاءة هذه المعرفة يتباين وفقاً لأنماط المجتمع الشامل حيث تتدامج الجهاعات المغلقة . ولكن حين يتعلق الأمر بطبقة مغلقة من الرهبان ، بجهاعة من الاقطاعيين ، من نبلاء السيف أو نبلاء الثوب ، بفئة عليا من البورجوازية ، باحتكارات قومية أو عالمية ، فإن معرفتها الخاصة ، المتعارضة مع معرفة المجتمع الشامل ، تكون رقيقة وتظهر ميلاً إلى الهرمسية والباطنية ، حتى عندما ينتصر الشكل العقلاني انتصاراً كاملاً ويقود إلى الحساب المتقن للجداول المالية المعقدة .

في عداد التجمعات ، المتايزة وفقاً لطريقة بلوغها ، تعتبر التجمعات التي تعِدُ في الوضع الراهن لعلم اجتاع المعرفة بأوفر حصاد هي ، التجمعات المشروطة البلوغ ، وحتى التجمعات الصعبة البلوغ . لنذكر على سبيل المثال الجهاعات المهنية المتميزة التي تستلزم من أفرادها ألقاباً غالباً ما يتم الحصول عليها بالمباريات (تبريز للاستذة ، اجازة في الحقوق للمحاماة والقضاء ، شهادات من مدرسة العلوم السياسية أو المدرسة القومية للإدارة ، لإجل المهن الدبلوماسية أو الإدارية من الدرجة الأولى ) . ويخضع بعض هذه التجمعات المهنية لرقابة منتظمة . مثال ذلك نقابة الأطباء أو نقابة المحامين التي يحق لها أن تمنع أعضاءها غير الكفوئين من ممارسة مهنتهم .

كذلك هو الحال بالنسبة لمهنة أساتذة الكليات والمدارس التقنية العليا ( بما في ذلك مدرسة البوليتيكنيك ، مدرسة المناجم ، مدرسة الجسور ، الخ. . ) . ومن حيث المبدأ تختارً مؤسسات التعليم العليا أفرادهما بواسطة اختيار مقترن أو غير مقترن بالشهادات ، واصطفاء بالمباريات (دكتوراه بامتياز ، ورود الاسم على لائحة الشرف ، لأجل كليات الآداب ، والتبريز بعد شهادتي دكتوراه لكيات الحقوق ، الخ.) . الا أنَّ هناك مؤسسات للتعليم العالي تقوم فقط على اختيار الزميل ، مثل الكوليج دي فرانس ، والمدرسة التطبيقية للدراسات العليا. الخ .

سوف نتوقف عند مشل الكليات ( الأداب ، الحقوق ، الطب ، السخ ) . وسواها من المعاهد الماثلة . ان كل هذه المؤسسات ، بحكم اختصاصاتها وكراسيها ، هي مواطن للمعارف العلمية التقنية أو الفلسفية . وهي ترمي إلى تطويرها ، وتدريسها ، وتعميمها . الا أن بعضاً منها يلعب دوراً في سير هذه المعاهد ؛ وبالأخص « المعرفة السياسية » بوصفها « معرفة ادارية » ، وكذلك معرفة الحس السليم ، وفي بعض الأحيان معرفة الآخر والنحن . في هذه المنظومة المعرفية ، تأتي المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي في المؤخرة ، لأنها محدودة جداً .

لكن ، قبل أن نواصل هذا التحليل لتدخل الأنواع المعرفية التي لا تشكل مادة بحث وتعليم في الجامعات والمؤسسات الماثلة ، من المفيد أن نلاحظ أن المعارف الجامعية العلمية ، التقنية والفلسفية تمتاز جميعها بتشدد أشكال المعرفة عينها . فالأشكال المدركية ، الرمزية ، الوضعية ، الجماعية والعقلانية تسود فيها ، وذلك على الرغم من كون المعرفة المدروكة والمدروسة في الجامعات لا تزال في جزء منها معرفة باطنية ، هرمسية وسلفية ، ان لم نقل متحجرة .

هنا يكشف علم اجتماع المعرفة وضعاً معقداً. في الحقيقة ، ان الجهاعات المدعوة الى استقدام واحياء هذه الأنواع المهنمة جداً من المعرفة ، هي التي تقدم دون قصد صريح ولكن بطبيعة عملها بالذات ، على وقف شروقها وحتى على تأخيرها أو الحد من انتشارها . بيد أن هذا العيب في التعليم الجامعي يصحّحه في بعض الأحيان روح التنافس الذي يسود بين الجامعات ،

الكليات ، تيارات الأفكار المختلفة . فمن المسلّم به أن كل ابتكار ينشأ ببطء ولا يفرضُ نفسه الا من خلال تحفظات كبرى .

واذا اعتبرنا ، الآن ، الأنواع المعرفية الأخرى التي تتدخل في الحياة المداخلية لمؤسسات التعليم العالي ، واعتبرنا سيرها الوظيفي : المعرفة الاستراتيجية (أو السياسية أو معرفة الحس السليم) سنلاحظ ليس دون اندهاش انها نادراً ما تتوافق مع مستوى المعارف المدرسة . ان هذا المظهر ، المتناقض في الظاهر ، لا يصعب تفسيره : ففي الواقع ، ليس الأساتذة المشهورون حقاً بوصفهم أشهر العلماء ، هم بالضرورة أولئك الذين تكون سلطتهم قائمة في مجامع الكليات والمؤسسات الأخرى المهاثلة ، عندما يتعلق ألامر بالوقوف على قضايا ادارية ، تستلزم مزايا ومعارف من نوع آخر تماماً . أخيراً ، لا تتجسد معرفة الآخر والنحن (أي الزملاء والطلاب) داخل الجامعة الااذا نجحت الجماعية في السيادة على الجمهور والمتحد ، الأمر الذي يفترض ، فيا يفترض ، حامعات صغيرة تزداد نُذرة في أيامنا .

لننتقل الآن الى التجمعات ذات البلوغ المحصور نسبياً بالتجمعات المتايزة وفقاً لوظائفها ، بوصفها إطارات اجتاعية للمعرفة .

هنا أيضاً ، سنكتفي بأمثلة ثلاثة : الأسرة ( الفصل 5 ) ، التجمعات المحلية الصغيرة النطاق ( الفصل 4 ) ، وأخيراً المصانع ( الفصل 5 ) . وفي الأحوال الثلاثة ، المقصود هي تجمعات متعددة الوظائف ، لكن أهميتها بخصوص المعرفة هي بما لا يقارن أقبل من معرفة الدول ( كتبل التجمعات المحلية ) من جهة ، والكنائس من جهة ثانية التي سنخصص لها الفصلين السادس والسابع .

## الفصل الثالث الأسرُ والمعرفة (6)

من المتفق عليه أن الأسرة ، كجهاعة ، يتبدل طابعها وفقاً لنمط المجتمع الشامل الذي تندرج فيه ، وكذلك وفقاً للطبقة التي تنتمي اليها . ولكي نتوصل إلى بعض المعطيات الدقيقة الخاصة بالأسرة كبؤرة للمعارف ، لا بد إذن أن ننطلق من تجلياتها العينية جداً .

لنأخذ أسرة فرنسية حالية ، حيث تمكث المرأة في المنزل وتربي بضعة أولاد . فإذا سادها التفاهم فسوف نرى هيمنة معرفة الآخر والنحن على كل الأنواع المعرفية الأخرى ؛ التعارف بين الرجل والمرأة ، بين الأهل والأبناء ، والتعارف بين الأسرة من خلافات واضطرابات مختلفة الطبيعة ، فينقطع أعضاؤها عن التفاهم . وعندئذ ينقسمون إلى معسكرات متخاصمة : آباء مقابل الأبناء ، أو أحد الأبوين متحالفاً مع أحد الأولاد ضد الآخرين . ومن البين أن وضعاً كهذا من شأنه أن يعتم على معرفة الآخر . وهكذا يبقى بعض الأولاد غير مفهومين ومجهولين في أسرتهم بالذات . ويمكن لهذا الأمر من جهة ثانية أن يحدث بين الأهل .

ثمة نوع معرفي آخر ينزع إلى أداء دور في صميم الأسرة ، طالما أنهــا

<sup>(6)</sup> ربما يكون تعبير famille menage الأسسرة المنسزلية هـو الأدق من الوجسهة العلمية . ولكن في هذا الفصل حيث نعالج الأسرة الراهنة ، الفرنسية مثلاً ، اعتقذنا أنه من الممكن استعمال التعبير الأكثر رواجاً ، و الأسرة . Familler .

تعمل بشكل طبيعي ، إنه نوع معرفة الحس السليم : ويفترض بالآباء نقله إلى أولادهم ، وتطبيقهم له في سبيل عمل الأسرة دون صدامات . لكن هذا النوع المعرفي يظهر في ظروف المعيشة الجالية بشكل يزداد أنحصاراً في المجتمعات الشاملة والطبقات الإجتماعية : ولهذا السبب ، فإن تأثيرات معاكسة لأسلوب العيش السائد في الأسرة يمكن أن تمارس على الأهل من الخارج ، (أماكن العمل ، اشتراك في النقابات ، المخ . ) وعلى الأبناء (مؤسسات التعليم والزملاء المذين يتلاقون فيها ) . وتستمر أسر بعض الأوساط فقط (من الطبقات الوسطى من جهة ، والفلاحين من جهة ثانية) في تثقيف هذا النوع المعرفى .

مما لا ينكر أن سير الأسرة يستوجب إدخال المعرفة السياسية ،إذا عني بذلك من جهة الأقارب والأهل ، معرفة الاستراتيجية التي ينبغي الاعتاد عليها في تربية أبنائهم وتأهيلهم ، وعني بها من جهة الأبناء معرفة وسائل حصولهم من أهلهم على أقصى حدِّ من الحرية .

في المقابل إذا أخذنا المعرفة السياسية بمعناها الأعم والأشمل ، التي تتضمن بوجه خاص اتخاذ مواقف سياسية محضة، ومعرفة القواعد الإستراتيجية الواجب اعتادها بخصوص المجتمع الشامل ، فليس من المؤكد أنها تحتل ، حالياً في تجمع الأسرة مكانة هامة كالتي كانت تشغلها في الماضي ، حينا كان التجمع خاضعاً لتقاليد بعيدة وبالتالي متواصلة . ولا ريب في أن ذلك كان حصيلة لحركية محدودة جداً في الوضع الطبقي للأسر . ومن المعروف اليوم أن الحركية صارت أعظم من جهة ، وأن تواصل المعارف السياسية ، في مستوى اجتاعي متساو وفي المعنى الواسع للكلمة صار منقطعاً . من جهة ثانية . ولم ابتاعي متساو وفي المعنى الواسع للكلمة صار منقطعاً . من جهة ثانية . ولم يكن من النادر في نهاية القرن التاسع عشر وفي مستهل القرن العشرين أن نرى ابناء أشهرالأسر المحافظة في بريطانيا العظمى ينتقلون الى الحزب العمالي وحتى أنهم يصبحون أحياناً من زعمائه . كذلك رأينا في فرنسا أبناء أسر وجوازية واعية جداً يصبحون مناضلين اشتراكيين وعلمانيين مثلها رأينا في بورجوازية واعية جداً يصبحون مناضلين اشتراكيين وعلمانيين مثلها رأينا في

المقابل أبناء أسر اشتراكية ينتمون للعمل الفرنسي L'Action Française

نشهد إذن ، كما يبدو ، انخفاضاً متدرَّجاً في أثر الأسرة على المعرفة السياسية ( بالمعنى الواسع ) لدى أفرادها وأحفادها ؛ الا أن هذا المسار الذي تصاعد بوجه خاص في القرن العشرين ، قد بقي محدوداً على الرغم من كل شيء .

يمكن أخيراً أن نلاحظ الأهمية المتزايدة لبعض المعارف التقنية في سير الأسرة . ولو على مستوى أولي . . مثال ذلك أن استعمال الأدوات المنزلية والآلات ذات المحركات يستلزم حداً أدنى من المعلومات .

من الواضح أن الأنواع المعرفية الأخرى ، لا سيما المعرفة العلمية والمعرفة الفلسفية لا تحظى بتشجيع ملحوظ في الإطارات الإجتماعية الأسرية . أما المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، فهي لا تدخل إلا في بعض الإعتبارات من النمط العملي ، المتعلقة بوضع الحي وبالأخص بمساحة المنزل وتدبيره ، وبالمسافة التي يجب على أفراد الأسرة قطعها حتى يصلوا إلى أماكن العمل .

إن الأنواع المعرفية الأكثر رواجاً في الأسر الحالية تشدد بوجه خاص على الأشكال التجريبية والوضعية ، في حين أن الأشكال الأخرى تكون وسيطة بين الرمزي والمتناسب ، وتتقبل اقترانات شتى بين الجمعي والفردي ، وكذلك بين الصوفي والعقلي .

الخلاصة أن الأسرة بوصفها بؤرة للمعارف ، لا تبدو ذات غنى كبير : وعليه فهي غير جذابة كثيراً لإجراء دراسة اجتاعية للمعرفة . ومرد ذلك إلى واقع أن هذه الجماعة نجدها اليوم على الأقل ، خاضعة ومنفتحة جداً على التأثير المعرفي للطبقات والمجتمعات الشاملة التي تندرج فيها .

# الفصل الرابع التجمعات المحلية الصغيرة النطاق ومعرفتها

يتبدل الوضع قليلاً مع « التجمعات المحلية الصغيرة النطاق » ( دساكر ، قرى ، الخ . ) . فمهامها ليست متعددة الوظائف دائماً وحسب لكنها تمتنع على التحديد بوضوح . وبالتالي فإن تأمين النظام وشرطة الجوار الحسن يعني تأمين نشاطات اقتصادية وإدارية شتى وتنظيم العلاقات مع تجمعات محلية أخرى من النوع نفسه ، الخ ، هما من « المهام الواجب إتمامها » والتي تتقبل مفارقة واضحة . ومن جهة ثانية تنزع هذه التجمعات ، عادة ، إلى تشجيع تحقق الجماعيات في داخلها على حساب الجماهير والمتحدات . من هنا نشأ ، جزئياً ، خطأ معظم علماء الإجتماع الأميركيين ، السالف الذكر ، العلماء الذين يخلطون بين التجمعات المحلية الصغيرة النطاق وبين الجمعات ، في حين أن هذه التجمعات لا تستطيع في بعض فترات التاريخ ، وحسب الظروف ( حروب ، ثورات ، حركات تحرير ، الخ . ) إن تقاوم انبثاق المتحدات أو انحلال المتحد إلى جمهور . والحال . من الضلال أن نطبق مباشرة على التجمعات المحلية استنتاجاتنا المتعلقة بالجهاعيات ، مثل انفتاحها على المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي . وهناك عوامل أخرى تتدخل بدءاً من بنيتها وتنظيمها .

وإذا وضعنا جانباً تأثير الطبقات الإجتاعية والمجتمعات الشاملة ، فإن التجمعات المحلية الصغيرة النطاق تظل بؤراً ومواطن لمعرفة أداركية خصوصية للعالم الخارجي . إن الميادين التي يقع فيها العالم هذا ، هي أولاً

ميادين أنوية مركزية : ميادين الحدائق ، الجنائن ، الحقول ، الغابات ، الطرقات ووسائل الإتصال مع الأماكن المجاورة والمدن الصغرى حيث تقام الأسواق . إن العالم الخارجي ينزع إلى التراخي والإتساع . لكنه في الوقت نفسه يخشى عليه الإنتقال إلى ميادين شاسعة عندما يكون الأمر متعلقاً بالأواصر مع المدن الكبرى ، مع الدولة وعاصمتها (حيث توجد مراكز التنظيم الإداري والسياسي ) .

إن الزمان الذي يتحرك فيه العالم الخارجي ، الذي تعرفه التجمعات المحلية الصغيرة النطاق ، هو الزمن الموسمي أولاً ( وبالتالي هو الزمن الدوري ) وهو الزمن الطويلُ الأمد ، وهذان الزمنان يتدامجان هنا . بيد أنه لا بد من الإعتراف بأن التجمعات المحلية تطبقُ على هذه الأزمنة ، مثلها تطبق على الأماكن الخاصة بها والتي تعرفها في المقام الأول ، الصياغات المفهومية والمقاييس التي تأتيها من الدول والكنائس ، أو بوجه أعم من المجتمعات الشاملة حيثها تكون مندرجة . حينئذ ترى نفسها مرغمة على كبت ميادينها وأزمنتها الملموسة والنوعية التي تظل ، مع ذلك ، متعلقة بها .

كذلك فإن هذه التجمعات المحلية الضيقة النطاق هي مواطن لمعرفة الحس السليم المتكيفة مع طريقة عيشها وحياتها . ففي عاصفة الحياة الحالية حيث تعتبر معرفة الحس السليم في طريقها إلى التضاؤل أن لم نقل في طريقها إلى الزوال ، فإنها غالباً ما تجد في هذه التجمعات ملاذها الأخير ، ذلك لأن الأسر انقطعت تدريجياً عن الإضطلاع بهذا الدور .

من الممكن الإفتراض أن الدساكر الصغيرة والقرى ، حيث تكون علاقات الجوار وطيدة جداً ، هي مواطن معرفة معمقة للآخر والجهاعات . والحال ، فإن أبحاثاً حديثة تنفي هذا الإفتراض . فالآخرون يظهرون كأنداد للشخص الذي يعرفهم ؛ والمعرفة المزعومة التي يملكها عنهم ترتكز على تماثلهم معه وتطابقهم مع القوالب المتأتية من المجتمع الشامل في أغلب

الأحيان (7) . من البين تماماً أنه من الصعب جداً الحكم على ما إذا كان المقصود بذلك هو تفكك الحياة الداخلية الفكرية والخلقية في الدساكر والقرى (حيث يلعب التلفزيون والراديو دورهما بين أمور أخرى) أم إذا كانت علاقات التجاور البسيط، المميز لهذه الجماعات، مؤاتية نسبياً لمعرفة الأخر بوجه خاص . "

إن الدساكر والقرى تعمل أيضاً كمواطن للمعارف التقنية . والمقصود هنا بوجه خاص هو تكيف المعارف التقنية ، المتعلقة بالزراعة ، بالحاجات المخاصة بالتجمعات المحلية . وإن إدخال تقنية أخرى ، مثل الأسمدة والجرارات بالطبع ، التي بدأ استعالها بالإنتشار ، لا بد أن يعزى إلى تأثير المجتمع الشامل .

أما المعرفة السياسية ، سواء تعلق الأمر بالتكتيك الخاص بالحفاظ على علاقات حسنة مع الجيران أم بالمشاركة في حياة البلد السياسية (مسن الإنتخابات التشريعية ، النح . ) فإنها تشرع في الظهور إنطلاقاً من الجهاعات المحلية ، ويمكن لهذا الأمر أن يشكل نقطة انطلاق لما يسمى « الجغرافية الإنتخابية » والتي ينظر بها نظرة ضيقة في الغالب .

من نافل القول التشديد على كون التجمعات المحلية الصغيرة النطاق لا تشكل مواطن للمعرفة العلمية ولا للمعرفة الفلسفية .

وأما الأشكال المتحققة في الأنواع المعرفية التي ولدتها الجهاعات الريفية ، فإنها تمتاز بهيمنة العقلاني والتجريبي والوضعي ؛ وإن تحقيق هذه الأشكال يقربها من الأسر ، لكن توطيد الرمزي والجماعي يميزها عنها .

 <sup>(7)</sup> استطلاع اجتماعي حول معرفة الآخر ، قام به جان كازينيث وموكور والبيرميمي ، راجع الملحق في أخر
 الكتاب .

## الفصل الخامس المصانعُ والمعرفة

لن نتوقف إلا قليلاً جداً عند المصانع والمشاغل ( في بعض الأحيان يتألف المصنع من عدة مشاغل ) بوصفها إطارات اجتاعية للمعرفة (8) . ومن جهة ثانية ، لن نتناولها إلا من أحدى زواياها ، نعني زاوية جماعات الشغيلة ، الماهرين أو غير الماهرين ، زاوية الأيدي العاملة التي تسير الات أوتوماتيكية أو غير أوتوماتيكية ، وأخيراً من زاوية الفيرق التي تنفذ أعمالاً بالسلسة أو بالتعاون في نفس المهمة .

وفي هذه الجماعات تكون المعرفة التقنية \_ مهما بلغ دنو مستواها \_ متكيِّفة مع العمل المرتبط بالآلات ، مثلما تكون متكيِّفة مع المجهود المبذول لاجتناب كل حادث عمل وكل صعوبة في التعاون بين رفاق الفرقة . إن هذا النوع من المعرفة ينزع هنا إلى الهيمنة .

بعد ذلك مباشرة تأتى المعرفة السياسية ، المفهومة أولاً بوصفها تكتيكاً

<sup>(8)</sup> على الرغم من وفرة الأدبيات ، المتفاوتة النوعية ، المخصصة ( علم الإجتاع الصناعي » ، وهاكم جانباً من هذا ، الفرع الجديد » في علم الإجتاع لم يتعمق أبداً . ذلك أن معظم ممثليه الأميركيين ، شيمة زملائهم الفرنسيين ، متهمون بوجه خاص بتبيان أن النزاعات التي تطرأ في ظل النظام الرأسها لي في المصانع والمشاغل تنحل من تلقاء ذاتها . . . بفضل سياسة حكيمة لأرباب العمل تقوم بتحسين شروط العمل . أنظر بهذا الصدد :

<sup>—</sup> Alain Touraine, De l'ambiguité de la Sociologie industrielle americaine, In cahiers Internationaux de Sociologie, vol. XII, 1952.

ولكن في هذه الدراسة ، ولا في سواها ، لم يطرح موضوع بوصفه إطاراً اجتاعياً للمعرفة .

للتكيف مع مزاج المتعاونين في الفرقة والمعلمين أو المهندسين . من هذه الزاوية ، تتصل بنوع من معرفة الحس السليم متصلة ، ليس بالتراث ، وإنما بجو المصنع الخاص . ويمكن لهذه المعرفة السياسية المتخصصة أن تدخل أحياناً في نزاع مع المعرفة السياسية ، على المستوى البروليت اري والقومي ، وانطلاقاً من ذلك مع موقف النقابات واجهزة التمثيل العمالي . لكن بين هذين المعلمين للمعرفة السياسية يتدخل معلم ثالث : طريقة التعبير عن الإستياء ، التعب والمعارضة الفطرية للنظام الإستبدادي في المصانع . إن هذه الكيفية الخاصة بالمعرفة السياسية تساهم في التوفيق والدمج بين المعلمين الآخرين .

هنا أيضاً تكون المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي خصوصية . فهي تتعلق بالعالم الخارجي المميز للمشغل ، للمصنع وللمنشأة أخيراً . وأغراضه هي الأماكن ، الآلات ، المكاتب ، ـ بما فيها مكاتب المدراء والمهندسين القريبة والبعيدة جداً في آن عن العمال والميادين الملموسة والأزمنة الخاصة حيث تجري أعمال وحياة العمال المشاركين في الفرق ، النين يعملون بالسلسلة أم لا ، وأخيراً المسافات التي يجب على العمال اجتيازها للإلتحاق برؤسائهم ، والآلات اللازم استعمالها ، والزمن الواجب بذله ليصلوا من مكان إقامتهم إلى مكان عملهم .

إن مكانية الميادين وكمية الزمان ، المجتلبتين من المجتمع الشامل المقابل ، إنما تتدخلان بكثافة خاصة في هذا المعلم الأخير للمعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، الخاص بجامعات العمال العاملين في المصنع .

في هذه المنظومة المعرفية . تأتي معرفة الآخر والنحن في المقام الأخير ، نظراً لاستعباد العمال تجاه الآلات ، ولإدارة التقنيين المتخصصين ، وأخيراً لمدراء المصانع . أنها جوهراً معرفة لسلوك الرفاق في العمل ، ولسلوكهم تجاه النقابة أحياناً \_ أو النقابات إذا كان هناك عدة نقابات \_ أو حتى عند اللزوم معرفة لسلوكهم خلال اضراب ما . ومن البين أنه في ظل نظام للتسيير الذاتي

العمالي والجماعية اللامركزية ، يمكن لمعرفة الآخر هذه من خلال شخص المشاركين في الفرقة العاملين لنفس الغاية ، أن ترتدي أهمية كبيرة جداً . ولا يكون لها أهمية نسبية جداً في ظل الرأسهالية المنظمة .

\* \* \*

وفي أنواع المعارف التي يكون المصنع موطناً لها ، يكون التشديد بوجه خاص على الأشكال المناسبة ، العقلانية ، التجريبية ، الوضعية والجماعية . يشذ عن ذلك المعرفة السياسية ، في مستوى المعارضة العفوية للتسيير الإستبدادي في المشغل أو في المصنع . وكذلك في المستوى النقابي والبروليتاري للكفاح ضد البنية الشاملة للمجتمع ، في ظل النظام الرأسها لي في أي مرحلة من مراحله . ويمكن للأشكال الخاصة بهذه المعرفة السياسية أن تتميز بتشديد هام نسبياً على التنظير ، الرموز ، والأسطورة بالذات ، دون أن تضيع مع ذلك المعالم العقلانية ، الحسابية ، والمناسبة .

## الفصل السادس الدولُ ومنظوماتها المعرفيَّة

إن الدول بوصفها كتل تجمعات محلية ليست مع ذلك ذات وظائف عليا ، وإنما تبقى ، مثل التجمعات ، متعددة الوظائف . فهي تمثل بكل أنواع المعرفة وأشكالها إطارات إجتاعية اكثر غنى وتنوعاً من الإطارات التي اهتممنا بها حتى الآن . غير أنها لا تستطيع ، في أية حالة ، أن تتاهى مع المجتمعات الشاملة التي تشكل الأمم في الأزمنة الحديثة . فالدول ، من حيث هي ظواهر اجتاعية كلية جزئية ، هي مجتمعات سياسية تفصح عن نفسها في بني خاصة ، وتتراكب فوقها أجهزة منظمة تمارس قسراً غير مشر وط ، معروف بإسم السيادة وتتراكب فوقها أجهزة منظمة تمارس قسراً غير مشر وط ، معروف بإسم السيادة السياسية . ولا تملك المجتمعات السياسية ولا بناها ولا أجهزتها المنظمة كفاءة عالمية ، حتى عندما تتدعي ذلك . فكفاءتها مها بلغت ، تأتيها نسبتها من المجتمع الشامل ، الذي يملك وحده السيادة الحقوقية ويسعى للحفاظ على سيادته الإجتاعية .

من جهة ثانية كانت الدول ، منذ نشوء التصنيع ، تنزع إلى أن تصبح أدوات هيمنة في أيدي الطبقات . لهذا فإنها تعيش دائماً ( بمعزل عن العلاقات الدولية ودون الكلام على اسهامها أو عدم إسهامها في تحالفات حقوقية أو واقعية بحيث صار من المألوف التدليل عليها بعبارة التكتلات الدولية ( ، في جو متوتر جداً ، مليء بالنزاعات الداخلية ، مثلها يدل على ذلك دلالة جزئية

<sup>(9)</sup> كنا نفضل استعمال عبارة «المجتمعات الدولية». نظراً لأنه كان عدة مجتمعات دولية على مر العصور.

تنازع الدولة مع التجمعات المحلية المختلفة النطاقات ( بما في ذلك المدن الكبرى والمناطق) والتوترات بين الأجهزة العامة ، أو بين مجموعها وبين الجيش ، والتعارضات بين الأجهزة التشريعية الإدارية والقضائية ، والتي يكمن جانب آخر منها في المصاعب التي تنبشق بين الدولة والتجمعات الإقتصادية والنقابات والكنائس ، دون الكلام على التعارضات التي تثيرها للدولة الطبقات الإجتاعية خارج السلطة .

يضاف إلى هذا الوضع المعقد متغيرات الدولة ، وفقاً للأنظمة السياسية المختلفة . فهذه الأنظمة تكون ديمقراطية بقدر ما تكون أجهزتها المنظمة منفتحة أمام تفاضل بنى المجتمعات السياسية ، ومن خلالها ، تكون منفتحة أمام المجتمعات الشاملة الكامنة وراءها . إن الملكية الوراثية ، الملكية المطلقة ، الملكية الدستورية والبرلمانية ، الديمقراطية الليبرالية ، الديمقراطية الشيبرالية ، الديمقراطية الشيبرالية ، المناشية ) . الجهاعية المركزية المائوة المائوة التي تتطابق مع الدولة ، المفاشية ) . الجهاعية المركزية المعافية التي تتطابق مع الدولة ، أي تلك التي تكون الدولة موطناً لها ، في اتجاهات محتلفة . وإننا في القسم الرابع من هذا الكتاب ، المخصص لانماط المجتمعات الشاملة وللمنظومات المعرفية المتعابية في المعرفة . إلا أنه يبدو لنا ، نظراً لأن الدولة التي نعتبرها الأنظمة السياسية في المعرفة . إلا أنه يبدو لنا ، نظراً لأن الدولة التي نعتبرها تجمعاً خاصاً بين تجمعات أخرى ، من الضروري أن نعطي ، منذ الآن ، بعض عيزات المنظومات المعرفية المتطابقة مع الإطارات الإجتاعية المعروفة بعض عيزات المنظومات المعرفية المتطابقة مع الإطارات الإجتاعية المعروفة باسم « الدول » .

فالدولة ، بوصفها مجموعة تجمعات اقليمية ، متعارضة مع دول أخرى وتحافظ بغيرة على حدودها ، تعطي أهمية أولية للمعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، وبما أن مرتكزها هو الأقليم الذي تشغله ، فإنها تضعه في ميدان غيري ( وهذا أمر يشدد عليه بوجه خاص في حالة « الإنعزالية ») . وهي بقدر

ما تتعارض مع دول أخرى ، تضع العالم الخارجي في مدان مركزي الذات . وأخيراً . عندما تتحالف مع دول أخرى ، وعندما تدخل في « تكتلاتها » أو عندما تتعارض معها ، فإن العالم الخارجي الذي تعرفه نجده موضوعاً في آن واحد في ميدان اسقاطي ومتراكز Concentrique . وهذا يتحقق أيضاً من حيث نشاطها العسكري الذي كان يتضمن ، في الماضي ، إنشاء حصون وخطوط محصنة ، ويشتمل اليوم على بناء الطائرات وانتاج القنابل الذرية وإطلاق الصواريخ العابرة للقارات أو للكواكب .

وبالطبع ، تزداد الدولة في معرفة العالم الخارجي أيضاً من الزاوية الاقتصادية ، زاوية المواد الأولية المتوفرة ، والمناطق الخصبة أو المؤاتية بخاصة للصناعة ( من هنا نشأت مسألة « إصلاح الأرض » ) ، أو للسياحة . والشيء نفسه يصح بالنسبة الى المبادلات التجارية ، « للتنافس السلمي » أو بالنسبة الى « السوق المشتركة » ( اذا تحققت ذات يوم ) (١١) . ان الميدان ، المنظور اليه من هذه الزوايا الأخيرة ، والذي يقع العالم الخارجي فيه ، يتراخى الى أن يصبح مستقبلياً .

إن الدولة ، بوصفها بذرة اجتاعية ، تفسح المجال إذن أمام معرفة إدراكية خاصة للعالم الخارجي وللميادين التي يوضع هذا العالم فيها ، وهي معرفة معقدة بوجه خاص ، وتزداد تعقداً من جراء الكثرة والتنوع في وسائل الإتصال التقنية التي تملكها الدولة وتستخدمها فوق أراضيها . تضاف إلى

<sup>(10)</sup> يعتقد واضع هذا الكتاب أن و السوق المشتركة » لا يمكن تحققها إلا في ظل نظام الجهاعية الملامركزية ، إذا تمكنت من القيام في كل البلدان الأوروبية غرباً وشرقاً أي في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا والدانمارك وبريطانيا والسويد والنسروج وفنلندا وألمانيا الديمقراطية والإتحادية ، كها في الإتحاد السوفياتي وبولونيا وتشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا وبلغاريا ورومانيا . ومن الواضح أن هذا الأفق ليس السوفياتي وبولونيا وتكن قبل تحققه يبدو الكلام في موضوع و أوروبا » و و السوق المشتركة » أما طوباويات خالصة وأما أقنعة تختفي وراءها أشكال جديدة من الإمبرالية الإقتصادية لبعض أعضاء و السوق المشتركة » المنوق المشتركة » المنوق المشتركة » المناسوق المشتركة » المنوق المشتركة » المناسوق الم

ذلك تقلبات الأزمنة الإِجتماعية التي تسود في داخلها وانعكاسها على العالم الخارجي المعروف .

وبقدر ما يتعلق الأمر بمعرفة الدولة المدركة للعالم الخارجي يكون الزمان المتعلق بالحاضر وبالمستقبل القريب ، هو السائد عادة . ومن جهة ثانية تلجأ الدولة إلى تكميم الأماكن والأزمنة التي تقاتل لأجلها ، وذلك لضهان انتظام سيرها ولمعالجة تعقد معرفتها للعالم الخارجي . وبذلك تضع عدة معايير ومقاييس ، تؤدي إلى « مراجع مكانية \_ زمانية » وإلى التقاويم .

إن الأشكال المشددة في هذا النوع المعرفي هي بوجه خاص: الأشكال الرمزية المدركية . الجماعية ، الوضعية والعقلية ، ما خلا النوع السائد في الثيوقر اطيات الزعائمية الباهرة ، حيث يستبدل الشكلان الأخيران بالشكلين النظري والصوفي .

إن النوع المعرفي الثاني الذي يلعب دوراً أساسياً في المنظمة المعرفية التي تكون الدولة إطارها ، هو المعرفة السياسية بكل وضوح . إن حيازة السلطة السياسية وممارستها تستلزمان استعمال وسائل تكتيكية لتدبير الإحتالات وإشباع المتطلبات في شتى المناطق ، والأجهزة العامة والتجمعات ، دون الكلام على مختلف الطبقات الإجتاعية ( في حال تكونها ) والأحزاب السياسية عندما تستطيع الإفصاح عن ذاتها . ولا بد للقادة ، حتى في الأنظمة الإستبدادية والديكتاتورية ، من « معرفة سياسية » لكي يبقوا في السلطة ويحافظوا عليها . والأشكال المنشودة داخل هذه المعرفة تتغاير بتغاير النظام .

يمكن لمعرفة الحس السليم أن تلعب أو ألاّ تلعب دورها في المنظومة المعرفية التي تكون الدولة موطناً لها . ويمكنها تارة أن تندمج مع المعرفة المسياسية لدى القادة . وتارة أخرى أن تعزز معرفة المعارضة لنظام سياسي معين . إن معرفة الحس السليم ، وهمي اليوم في تراجع سواء في المجتمع

الشامل أم في جزء كبير من التجمعات الخاصة ، تلتجىء فيا يختص بالة الدولة إلى بعض الأجهزة العامة الخاصة وإلى « الأجسام المتكونة » . هناك مثلاً حس سليم في مقررات مجلس الدولة - المجلس الإدراي الأعلى في فرنسا ، أو المجلس القضائي الأعلى في الولايات المتحدة ( الذي له صلاحيات أوسع بكثير من صلاحيات مجلس الدولة الفرنسي ) - أكثر مما يوجد في القرارات الإدراية الحكومية . لكن ، عندما تتجلى معرفة الحس السليم في الأجهزة العامة ذات الصلاحيات المحدودة جداً ( مثل البريد والبرق والهاتف ، المؤسسة الوطنية لسكك الحديد ، الخ ) ، فإنها غالباً ما تتبدل من جراء الرتابة والعقلية البيروقراطية .

عادة تلعب المعرفة التقنية دوراً هاماً في الدولة . فالأمر لا يتعلق فقط باستخدام المادة (لا سيا القوى المنتجة) ، بل يتعلق أيضاً بقيادة الناس والمجتمعات . فللدول منذ نشأتها اليد العليا على أدوات الدمار والجيوش التي تلم بها . ولقد أنضاف إلى ذلك استخدام الملاحة التجارية (المدن القديمة) والزراعة (في الدول الثيوقراطية - الباهرة ، والدول المالكة والإقطاعية) والمانيفاكتورات الصناعية (دول بداية الرأسهالية) واليوم «تخطيطات وإصلاحات الأراضي» (دول متطابقة مع الرأسهالية التوجيهية المنظمة) . وفي الوقت نفسه . تدخل استعهال جهاز الدولة التقني - البيروقراطي الضخم ، الأشد اتساعاً وقوة من أي وقت مضى . وبالطبع ، متنوعة جداً هي دقائق اشكال المعرفة التقنية التي تكون الدولة موطناً لها .

للوهلة الأولى . لا تبدو جميع الأنواع المعرفية الأخرى ، حتى معرفة الآخر والجماعات ، دون الكلام على المعرفة العلمية والمعرفة الفلسفية ، لا تبدو ذات صلة مباشرة بالدولة ، إلا أن هذه الرؤية الأولى خادعة . .

ومثال ذلك أن المعرفة السياسية ومعرفة الحس السليم تتضمنان معرفة الآخرين والجماعات ( بما في ذلك التجمعات والطبقات الإجتاعية ، عندما

تكون موجودة ) . وأكثر من ذلك ؛ إن المعرفة الفلسفية ، دون أن تتقابل إلزاماً مع الدولة والنظام السياسي السائد مؤقتاً ، يمكنها أن تعاني من تأثير الدولة تارة ، وإن تؤثر عليها تارة أخرى . وهكذا يمكن لفلسفات اجتاعية سياسية أن تستخدم كمبرر للأنظمة السياسية أو بالعكس يمكن أن تسهم في القضاء عليها . ومما لا شك فيه أن فلسفات ليبرالية ، ديمقراطية ، اشتراكية ، شيوعية أو فاشية ، يمكنها التأثير على الأنظمة السياسية الأكثر تعارضاً معها ، وذلك باستثارة ردات فعلها العنيفة أو أزماتها وحتى انهيارها في الظروف المناسبة . هنا يمكن للمعرفة أن تثأر لنفسها من الإطار الإجتاعي حيث تثبت أركانها : وأن الترابط الوظيفي بين المعرفة والإطار الإجتاعي المقابل لها ، ينقطع لصالح المعرفة .

كذلك لا يجوز أن نسى أنه يمكن للدولة التدخل الواعي في تطور المعرفة العلمية والفلسفية (كما يمكنها ذلك في مجال المعرفة التقنية أو بالحري ، المعرفة « التكنولوجية » في هذه الحالة ) ، وذلك بقيامها بمبادرات تتعلق بسير مؤسسات التعليم ونشر المعرفة وتنظيم البحوث العلمية المبتكرة ، وأخيراً بإنشاء مؤسسات تربوية جديدة ، موسومة بعقلية أكثر حداثة . هذا هو ما حدث منذ بداية الرأسهالية في أواخر القرن السابع عشر وفي القرن الثامن عشر ، حيث كان يجب على الدولة لكي تكافح هيمنة الكنيسة الكاثوليكية على عربات التعليم الثلاث ـ وهي كلها خاضعة للبيان والتعليم المدرسي اللذين تم تجاوزهها في الحياة الإجتاعية منذ أمد بعيد ـ أن تقدم على إجراءات هامة ، وكان تدخل الدولة لتحديث التعليم قد بدأ منذ القرن السادس عشر مع إنشاء « الكوليج دي فرانس » ، المكلف بإدخال روح النهضة في الأوساط الجامعية ، متنافساً في ذلك مع السوربون ، الخافية تحت أوزار التعليم المدرسي 1634 منافساً في ذلك مع السوربون ، الخافية تحت أوزار التعليم المدرسي 1634 في عهد لويس الثالث عشر ، وبمبادرة من ريشليو . وبفضل إلحاح كولبير ، في عهد لويس الزابع عشر : « أكاديمية الخطوط والفنون الجميلة » عام فيأت في عهد لويس الرابع عشر : « أكاديمية الخطوط والفنون الجميلة » عام

1663 ، و«أكاديمية العلوم» عام 1666 - 1669 . ولقد استخدمت هاتان الأكاديميتان الأخيرتان موطناً لنشر فلسفة ديكارت أولاً ، وفلسفة « عصر الأنوار » ثانياً ، وتعميمها في أوساط الأنتليجنسيا الفرنسية . « في الوقت نفسه » جرى تأسيس مدارس التعليم التقني العالي : « مدرسة المناجم . . . مدرسة الجسور والطرقات » ، « المدرسة البحرية » ، « مدرسة الرماية » الخ . وأن علمنة كل التعليم العام ، وفصل الدولة عن الكنيسة ، لا سيا في مجال المعرفة وتعميمها وفي التعليم ، اللذين اعلنتها الثورة الفرنسية ، إنما المعرفة وتعميمها وفي التعليم ، اللذين اعلنتها الثورة الفرنسية ، إنما الدولة الثورية ذاتها بإنشاء فرع هام ، عام 1795 ، من المعهد الحالي : «أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية » . وفي العام نفسه ، أبصرت النور «أكاديمية الفنون الجميلة » ؛ وهذا أيضاً من إبداع الثورة .

من البيِّن في الحالات الأخيرة التي أتينا على ذكرها ، أن الدولة لا تتدخل بوصفها أطاراً للمعرفة السلفية ، بل كمنشيء لمواطن مبتكرة غايتها الحض على ترقى منظومة معرفية جديدة .

إن هذه الأشارات إلى دور الدولة في المعرفة لا يمكنها إلا أن تكون وجيزة ؛ وسوف نرى متجسدة في القسم الرابع من هذا الكتاب ، حينا سنتناول المجتمعات الشاملة من مختلف الأنماط بوصفها إطارات للمعرفة ، المجتمعات والبنى التي تعمل الدول في داخلها ، وهي دول مختلفة التنظيم متنوعة الأنظمة ، تلعب أدواراً خاصة بوصفها إطارات اجتاعية للمنظومات المعرفية .

## الفصل السابع الكنائس ومنظوماتها المعرفيّة

لا يمكننا أن نختم هذا القسم من كتابنا دون التوقف عند هذه الكتل لتجمعات متعددة الوظائف التي ترتدي في المجتمعات التاريخية رداءً أوسع بكثير من الدول في أغلب الأحيان . إنها الكنائس ، الممثلة للديانات العالمية ، ومنها النصرانية والإسلام والبوذية واليه ودية الله واننا إذ نعتب الكنائس كمواطن للمنظومات المعرفية ، فسوف نترك جانباً كل ما يختص بالعلاقات بين الكنيسة أو الكنائس والدولة ( وهي علاقات يمكنها أن تنطلق من التاهي ، كها هو الحال في الثيوقراطيات ، إلى الفصل الكامل في الديمقراطيات الليبرالية أو التوجيهية والانظمة الجهاعية المركزية أو اللامركزية ) .

إن الكنائس بوصفها إطارات اجتاعية للمعرفة تتوقف في المقام الأول على طابع معتقداتها المنزلة ، وعقائدها والمنتسبين اليها والطقوس المفروضة على المؤمنين ، وعلى ممارسات هذه الطقوس ؛ وهي تتوقف في المقام الثاني على التساع المتحدات الصوفية التي تتجسد فيها ؛ وهي تتوقف أخيراً على البنى والتنظيات المتناسبة مع هذه المعتقدات والعقائد والطقوس والممارسات . وسوف نكتفي بمثال ثلاث كنائس مسيحية ، الكنيسة الكاثوليكية ، الكنيسة

<sup>(11)</sup> ليست البرهمانية ديناً عالمياً حتى الآن لأنها لا تتخطى الهند في الواقع ، وهـذا ما يصـح أيضـاً على الكونفوشيوسية أو على نقيضها ، الطاوية ( ومؤسسها لاو تسيى ) فهذان الدينان لا يتعديان الصين والمناطق الواقعة تحت نفوذها ، في حين أن البوذية منتشرة في الجزء الاكبر من آسيا .

الأرثوذكسية والكنيسة البروتستانتية ، وسوف نوجزٌ كثيراً لأن هذا المجال لا يدخل في اختصاصنا بوجه خاص .

إن المنظومات المعرفية المتوافقة مع هذه الإطارات الإجتاعية الثلاثة هي أبعد ما تكون عن التاهي ، كما سنسعى لتبيان ذلك في تحليلنا التالي :

### أ) الكنيسة الكاثوليكية ونظامها المعرفي

إن المعرفة اللاهوتية ـ الفلسفية هي السائدة في المنظومة المعرفية المتوافقة مع الكنيسة الكاثوليكية حيث تبلغ درجتها العليا من الإرصان والثبات . ومرد ذلك إلى كونها تؤكد معتقدات تكمن خصوصيتها بالنسبة إلى الفرعين المسيحيين الآخرين في التشديد على التسامي المطلق للثالوث المقسدس ، حيث تبسرز بدقة الأشكال العقلية ، المدركية ، والجماعية للمعرفة ، في حين تكون أشكال المعرفة الصوفية ، النظرية والرمزية مخفوضة فيها قليلاً . ويقترن هذا الميل مع بنية مستقرة بوجه خاص ومع تنظيم صلب جداً ، متميز بمجهود كبير في سبيل العالمية . ومن جهة ثانية ، تبقى هذه المعرفة وقفاً خاصاً على الأكليروس وهرميته المعقدة ، ففي القرون الوسطى ، مثلاً ، كانت وقفاً على الجامعات وهي آنذاك من المؤسسات الكنسية ، واليوم أيضاً لا تكاد تطول المؤمنين العاديين . وهذه الملاحظة يؤكدها كون الكنيسة الكاثوليكية تشدد من ميلها إلى العالمية ، كلما ضعفت المتحدات التي تثيرها لكى تتلاشي في جماعيات ، وحتى في جماهير المؤمنين .

أما النوع المعرفي الثاني الذي نراه يضطلع بدور كبير في منظومة المعرفة التي تكون الكنيسة مركزاً لها ، فهو نوع المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي التي يكون مركزها في الفاتيكان . إن القول الشائع في القرون الوسطى : «كل الدروب تؤدي إلى روما » ، يعبر عن واقعة لا تزال صالحة اليوم : فالكنيسة الكاثوليكية تضع العالم في ميادين اسقاطية ومستقبلية تتوجه إلى الفاتيكان . إنه الميدان المتوافق مع اتساع الكنيسة ، ومع صلاح معتقداتها

وطقوسها ورموزها وممارساتها ، وكذلك مع منظوراتها المستقبلية : منظور تحول الكافرين بالأمس ؛ ومنظور إعادة دمج الأرثوذكس والإصلاحيين اليوم . هنا ، لا تتدخل معرفة الزمان إلا تدخلاً نسبياً جداً ، لأن هذا الزمان الدوري للطقوس والتقاويم الدينية ، هو السائد . في المقام الثالث ، تلعب المعرفة السياسية هي أيضاً دوراً كبيراً في هذا النطاق ، ذلك أن سير الكنيسة الكاثوليكية ، من حيث تنظيمها الواسع والرتبية المعقدة للأكليروس وكل العلاقات المعقدة القائمة بين مختلف المراتب الكنسية ، يفترض معارف تكتيكية مناسبة ، التي تكون غالباً ضمنية أكثر مما تكون صريحة . علاوة على ذلك فإن هذه المعرفة التي أصبحت ضرورية بحكم النزاعات الكثيرة على مر العصور التي وضعت الكنيسة الكاثوليكية مقابل الدولة والتجمعات العلمانية الأخرى ، دون الكلام على علاقاتها المتوترة نسبياً أو المتوجهة حالياً نحو الوفاق والتفاهم مع الفروع المسيحية الأخرى .

جرى في المجتمعات الإقطاعية وضع بعض معالم هذه المعرفة السياسية في عقائد سياسية شهيرة(21) . لا يجوز أن ننسى في هذا الصدد أيضاً أنه في القرنين التاسع عشر والعشرين ، تأثرت عدة تيارات عقيدية بالمعرفة السياسية الكنسية : سواء تعلق الأمر بالعقائد المضادة للثورة لدى دي بونالد De De الكنسية : سواء تعلق الأمر بالعقائد المضادة للثورة لدى دي بونالد De Bonald ودي مستر De Maistre ، أم بالعقائد الإشتراكية الموسومة بالسان سيمونية كما في معتقد بوشي(3) وليرو ، أم تعلق بمفاهيم أشد محافظة مشل مفاهيم ف . ليبلاي(4) ، وصولاً إلى الكاثوليكية الإجتاعية المتقدمة والحديثة

 <sup>(12)</sup> انطلاقاً من مارسيل بادو ، أول من أعلن مبدأ « سيادة الشعب » كمصدر للسلطة العلمانية ، وذلك بهدف واضح لاخضاع الشعب لسلطات البابا .

Les cahiers : أطروحة فرانسوا ايزامبسر التسي نشر بعضها في مجلة : Buchez الجع حول Internationaux le la Sociologie

<sup>(14)</sup> راجع حول فريدريك ليبلاي Le play مقال السيدة اندريه ميشال ، الإطارات الإجتاعية لعقيدة لعقيدة ليبلاي الأخلاقية ، في العدد 34 من مجلة , Les cahiers Internationaux de la Sociologie ليبلاي الأخلاقية ، في العدد 34 من مجلة , PP. 47- 48.

من « ثلم » مارك سانجنيه حتى الحركة الحديثة لـ « الرهبان العمال » . هذه كلها مجهودات للحفاظ على صلة بين المعتقد السياسي الإجتاعي الحديث والمعرفة السياسية الفطرية في الكنيسة الكاثوليكية .

ومما يفاجؤنا هنا أن نلاحظ المعرفة التكتيكية المحض ومختلف العقائد السياسية المستلهمة من الكنيسة الكاثوليكية لا تشدد على شكل صوفي أو نظري ، وإنها بخلاف ذلك تطل بكل جلاء عقلية ، مدركية وحتى وضعية . والأمر لن يكون كذلك بخصوص الكنيسة الأرثوذكسية .

إن معرفة الآخر والجهاعات (النحن) لا يمكن رصدها مباشرة في الكنيسة الكاثوليكية بمجملها ؛ فهي محصورة بالأديرة ، واستطراداً بشتى المراتب الكهنوتية . كذلك هو الحال بالنسبة إلى المعرفة التقنية ، المأخوذة بعنى استعمال المادة التي كانت الأديرة والمراتب الدينية في القرون الوسطى رواداً لها . لكن إذا دخل تدبير الناس في نطاق المعرفة التقنية ـ وهذا هو أحد معالم المعرفة السياسية ـ ، فإن الكنيسة الكاثوليكية تقدم على ذلك مثالاً مثيراً جداً من خلال سيرها بالذات .

وتنحل الأنواع المعرفية الأخرى ( معرفة الحس السليم ، المعرفة العلمية والمعرفة الفلسفية حقاً ) إنحلالاً تاماً داخل الأنواع السابقة .

## ب) الكنيسة الأرثوذكسية ونظامها المعر في

حين ننتقل من إطار الكنيسة الكاثوليكية الإِجتاعي إلى إطار الكنيسة الأرثوذكسية ، يتغير النظام المعرفي تغيراً كبيراً .

فالمعرفة اللاهوتية \_ الفلسفية لا تزال تشغل المكانة الأولى ، لكنها متجهة في اتجاه مختلف تماماً ، فهي تنزع إلى التوكيد أن خلق الله للعالم لم ينته ، لكنه يتواصل في رعاية الروح القدس : وهذا الروح « يرفع الإنسانية والمجتمع نحو مشاركة في الإيداع الإلمي للعالم ولذاتها » . إن هذه النزعة ،

الوسيطة بين القول بتعالى الله وتلازمه بالنسبة إلى العالم والمجتمع أي بين الربوبية والشَّرك ، تمنع كل جمود عن البنية وحتى عن التنظيم في الكنيسة الأرثوذكسية .

وهي تتقبل صوراً متنوعة ، يمكنها أن تتراوح بين الإدارة الديمقراطية لكل المؤمنين المجتمعين ، أو على الأقل لكل رجال الكنيسة ، وبين الأبوية أو حتى القيصرية ـ البابوية البيزنطية ، مروراً بالمجامع مع المنتخبة أو المعيّنة .

على كل حال ، يمكن للمعرفة اللاهوتية \_ الفلسفية الخاصة بالكنيسة الأرثوذكسية \_ وهي معرفة تمتاز بتشديد الشكل الصوفي \_ أن تمارس أثرها على المؤمنين العاديين وعلى رجال الأكليروس من كل مرتبة . هذا ، مثلاً ، هوشأن الإعتقاد الشائع جداً لدى الفلاحين الروس بأن الأرض التي يفلحونها « لا تعود ملكيتها إلا لله » ، ولكن « يجب أن يشرف على إدارتها أولئك الذين يعملون فيها » . وكان هذا الإعتقاد يؤدي في العهد السابق ، إلى إنكار شرعية على المالكين ؛ ويمكنه في ظل النظام السوفياتي الراهن أن يؤدي إلى رفض نسبة الملكية الزراعية للدولة الجهاعية المركزية ، وإلى تأييد نزعات التدمير الذاتي « للكولخوزات » إلى الجهاعية المركزية .

وتأتي المعرفة السياسية ، في المقام الثاني ، في نطاق الكنيسة الأرثوذكسية ، سواءً من الزاوية التكتيكية أم من زاوية المثل الإجتاعية للسياسية المتحققة . وهي لا تدخل فقط في العلاقات المعقدة بين الكنيسة والدولة ، وفي السير المتنوع والمتقلب للسلطات الكنسية أو بين مختلف الكنائس الأرثوذكسية ، وإنما تدخل أيضاً في الإتجاه السياسي للمؤمنين ، مها تكن دقته وشدته .

ومثال ذلك أنه في نظر الكنيسة الأرثوذكسية لا يتعارض المعتقد اللاهوتي إطلاقاً مع مواقف يسارية متطرفة ، وذلك بمقدار ما يكون المجتمع ، برعاية الروح القدس ، مدعواً لمساعدة الله في خلقه الإيداعي

المتواصل للعالم ، وللعالم الإجتماعي على وجه الخصوص ، وربما يكون هذا الأمر هو الذي يفسر استمرار الأرثوذكسية داخل فئات عريضة من السكان في البلدان الشيوعية . إلا أنه لا مناص من الإعتراف أن ذلك لم يحل أبداً دون اتخاد الكنيسة الأرثوذكسية والمؤمنين فيها ، في بلدان شتى من العالم ، إما مواقف يمنية أو يمينية متطرفة ، وإما الإفصاح عن لا مبالاة سياسية اجتماعية كلية ، وذلك وفقاً للظروف المتبدلة .

ولا تحتل المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، في النظام المعرفي المتوافق مع الإطارات الإجتاعية للكنيسة الأرثوذكسية ، سوى المكانة الثالثة والأخيرة . وبالتالي ، فإن هذه الكنيسة ، خلافاً للكنيسة الكاثوليكية لا تظهر أي نزوع نحو اكتساب الإتباع بحماسة Prosélytisme . يضاف إلى ذلك أن الميادين التي يقع فيها العالم الخارجي يجب عليها أن تمَّحي أمام الإيمان ، حسب المعتقدات الأرثوذكسية . ولا مبرر لمعرفة العالم الخارجي إلا بقدر ما يتمكن المجتمع والإنسانية ، برعاية الروح القدس ، من المشاركة في مواصلة إبداع الله لهذا العالم .

من جهة ثانية ، أن التشتت الأكبر للأرثوذكس عبر العالم ، وللكنائس المستقلة التي ينشئونها ، يسهم في وضع العالم الخارجي في مواضع ملتبسة . يضاف إلى ذلك ، أن معرفة الأزمنة التي يتحرك خلالها العالم والمجتمعات البشرية ، تلعب هنا دوراً أهم من معرفة الأماكن والميادين ، نظراً لأن عقيدة الروح القدس تستثير اهتاماً خاصاً جداً بالنسبية إلى زمن المشاركة في إبداع العالم والمجتمع وكذلك بالنسبة إلى الزمن المتقدم على نفسه .

أما الأنواع المعرفية الأخرى ، فنجدها هنا في نفس الوضع التي وجدناها عليه في الكنيسة الكاثوليكية ، وإنما هناك مقارنة كبرى بينهما على صعيد التشديد على الأشكال : فتسود فيها ، بالتالي ، أشكال المعرفة الصوفية والنظرية والرمزية .

#### ج) الكنائس المستصلحة وأنظمتها المعرفيّة

يؤدي النظرُ في شتى الكنائس البروتستانتية بوصفها إطارات إجتاعية للمعرفة ، نتائج بالغة الاختلاف عن النتائج التي قادتنا إليها دراسة الكنيستين المسيحيتين الأخريين ، فالمعتقد البروتستانتي لا يرمي ، أولاً ، إلى تكوين منظومة إيمان ، وإن بعض الجهاعات من الفرع البروتستانتي ، مثل الكواكرز (Quakers) المنتشرين جداً في الولايات المتحدة ، ينكرون مبدئياً جدوى كل لاهوت . يضاف إلى ذلك أن طقس الإيمان الذاتي الصرف ، والإعتقاد أن الله لا يدركه سوى الوعي الفردي ، أو أنه ملازم له في بعض الأحيان ، مثلها يتلازم مع هذا الوعي النعيم والجحيم ، يجعلان من الكنائس البروتستانتية مراكز قليلة التشجيع لنظام خاص من الأنواع المعرفية .

ويبدو في هذا الإطار الإجتاعي ، إنه يتوجب وضع المعرفة السياسية في المقام الأول ، ودلك على الأقل من حيث مظهرها التكتيكي ، كما تتجلى في عدد معين من العلاقات : علاقات الرعاة والمؤمنين ، والرعاة فيا بينهم ومع المجالس الإدارية التي ينتخبها المؤمنون ، وعلاقات الكنائس البروتستانتية المتنوعة فيا بينها ومع الدولة ، وكذلك مع الكنائس المسيحية الأخرى ، وأخيراً العلاقات مع الأحزاب السياسية .

وتحل المعرفة التفسيرية للأناجيل محل المعرفة اللاهـوتية ـ الفلسـفية ، وذلك لا يعني أنها لا تتضمن مواقف فلسفية خاصة . وهي تقع ً في المقام الثاني من مقامات هذا النظام المعرفي .

إن الكنائس البروتستانتية لا تؤدي إلى أية معرفة خاصة بالعالم الخارجي ، فهذا العالم ، العلماني والدنيوي ، لا تعترف به كموضوع حقيقي بالمعرفة ؛ وفي المقابل ، إن هذا الرفض الواعي للنظر في العالم الخارجي يؤدي ، داخل الكنيسة ذاتها ، إلى هيمنة معرفة للعالم الخارجي قائمة على إجراءات وتدابير تفرضها الدولة والمجتمع الشامل .

في المقابل ، تبدو المعرفة الفلسفية تحظى بتشجيع الكنائس البروتستانتية بوصفها مواطن للمعرفة ، وكذلك المعرفة العلمية ، والمعرفة التقنية ، التي سجل ماركس من جهة ، وماكس فيبر من جهة ثانية ، ملاحظات متاثلة حولها ، وهي بكل أسف ملاحظات تخصص مكانة كبيرة جداً للإستيحاءات اللاهوتية ذات الأصل البورجوازي ، المؤيدة لتطور الرأسهالية ، ولا تشدد كفايةً على بنية ولا حتى على تنظيم الكنائس المستصلحة .

أما فيا يختص بمواقفها الفلسفية ، فإن هذه الكنائس شجعت بوجه خاص الذاتية المثالية وتعابيرها المختلفة (كانط ، شليرماشير ، كيركجارد ) . إن الوعي المنغلق والمنكمش على نفسه ، الـذي تضعه هذه الكنائس في المقدمة ، لم يشجع أبداً معرفة الآخر ، من هذه الوجهة ، تعتبر أفكار كيركجارد مميزة : فالأفراد لا يستطيعون التواصل ولا التفاهم المتبادل دون المرور بوساطة المسيح .

وفي هذا الإطار ، ليس لمعرفة الحس السليم أية خصوصية ، فهي تختلط مع معرفة الطبقة البورجوازية التي سنعالجها في القسم الثالث من هذا الكتاب .

وإننا لن نلح على كون الأشكال المتشددة في الأنواع المعرفية المشكلة للنظام المعرفي الخاص بالكنائس المستصلحة ، هي عادة الأشكال العقلية ، المدركية ، الرمزية (قليلاً جداً) ، والفردية أخيراً ، وأن المعرفة الفلسفية ، عند كيركي رد بوجه خاص ، هي التي تفسح المجال أمام ظهور صوفية معينة .

|   | • |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

## الباب الثالث

الطبقات الإجتاعية ومنظوماتها المعرفية



# الفصل الأول ملاحظاتٌ تمهيدية

حين ننتقل من التجمعات الخاصة \_ حتى من تجمعات واسعة النطاق وشديدة البنيان والنظام مثل الدول والكنائس \_ إلى الطبقات الإجتاعية بوصفها إطارات للمعرفة ، نجد أنفسنا أمام مراكز معرفية تتصف غالباً بالتعقد والتنوع والحدة المفرطة . وذلك أن الطبقات الإجتاعية الصاعدة هي عوالم اجتاعية جزئية تطمح إلى أن تصبح عوالم اجتاعية تامة . ليست المجتمعات الشاملة سوى مثل من أمثلتها . وغالباً ما تتاهى الطبقات الإجتاعية الحاكمة مع هذه الأخيرة ؛ وأما تلك التي انحدرت أو سقطت فإنها تمتليء بذكرى ماض عيد ، وترفض التسليم بمنظور زوالها الذاتي .

ولا ريب في أن الطبقات الإجتاعية ، على قدر ما تكون موجودة ، تكون في حالة صراع فيا بينها : والحال ، فإن هذه الصراعات ، المختلفة الوتيرة باختلاف انماط البنى وظروف المجتمعات التي تتطور فيها الطبقات ، إنما تؤثر بشدة على الدول والكنائس ، دون الكلام على التجمعات الخاصة الأخرى . وهذا ما يبدو أنه يضع الحق في جانب الأطروحة الماركسية القائلة إن الطبقات الإجتاعية تمثل في مجال علم اجتاع المعرفة مواطن ومراكز أكثر أهمية من التجمعات الخاصة . لكن لا بد هنا من الإحتراز والتحفظ إزاء كل غواية معتقدية .

فالطبقات الإجتماعية بالمعنى الدقيق ( وهذا ما يسلم به ماركس على ما يبدو في أعماله التاريخية خاصة ) لم تظهر إلا مع المجتمعات الرأسمالية ، أو

بوجه أعم ، مع المجتمعات الصناعية . وإن « الوعي الطبقي » الذي يرى فيه ماركس أحد العناصر اللازمة لتكوين طبقة ، جنباً إلى جنب مع المساهمة في الإنتاج والتوزيع ، لا يمكن دمجه ، كها يدعي ذلك ، مع « أيدلوجية » هذه الطبقة . وهذا التعبير الأخير له عنده معاني بالغة التقلب ( انطلاقاً من معنى الوهم أو التحريف . وصولاً إلى معنى «الأعهال الحضارية للطبقة الإجتاعية ؛ ومن معنى التبرير لموقف سياسي حتى معنى الميزة لكل علم إنساني لم تخترقه الماركسية ) .

ومها يكن الوعي الطبقي ، فهو أولاً تجسيد لحياة الطبقة النفسية الجهاعية ؛ والحال ، فإن هذه الحياة تتجاوز كثيراً مجلاها المعرفي المحض . يضاف إلى ذلك أن النظام المعرفي الذي يتوافق مع طبقة ما لا تستوعبه إطلاقاً أيديولوجيتها التي لا تعبر إلا عن جانب واحد من جوانبه . والمميزات التي يقدمها المراكسيون تتسم بالميل إلى خفض تعقد الطبقات الإجتاعية بوصفها مراكز للمعرفة ؛ وإن معظم ممثلي الماركسية لا يعتبر ونها - دون قصد معلن ، على كل حال - إلا من الوجهة الخاصة به « معرفتهم السياسية » الضمنية أو الصريحة . علاوة على ما تقدم ، فإن التفسير الماركسي للطبقات الإجتاعية لا يكشف بشكل كافي عن غناها كعوالم كبرى للتجمعات ( التي يعتبر من المناسب أن تندرج فيها « المراتب الإجتاعية » وسواها ) ، وكعوالم صغرى لتجليات الحياة الإجتاعية ؛ وهي لا تسلط نوراً كافياً على تنوع العلاقات بين الطبقات ، ولا على تباين أهميتها في المجتمع العام .

وإننا حين حاولنا أن نعطي لمفهوم الطبقة الإجتاعية تعريفاً واسعاً ومرناً كفاية حتى نحيط بكثرة أشكالها التاريخية الملموسة ، توصلنا خلال أبحاثنا إلى عدة صياغات ، بعضها مكثف وبعضها الآخر أكثر تفصيلاً ، ومن عداد هذه التعريفات ، اليكم أحد التعريفات الذي يبدو لنا أنه التعريف الأكثر قبولاً : (إن الطبقات الإجتماعية هي تجمعات عليا ذات نطاق واسع ، تمثل عوالم كبرى من التجمعات الخاصة ، وهي عوالم تقوم وحدثها على النزوع نحو

أداء وظيفة عليا ، نحو بنيان مرصوص ، ونحو مقاومة لاختراق المجتمع العام ونحو التجايز والتعاكس مع الطبقات الأخرى ، . وأن كل هذه الإشارات والدلالات لا تؤدي إلا لبروز المزايا النزوعية للطبقات التي تحتمل وتتضمن عدة درجات من الكثافة : وعليه ، فإن الوظيفة العليا والطابع المميز بالنسبة إلى المجتمع العام ، وأن التجايز المتعارض مع الطبقات الأخرى ، ليست عناصر معطاة بشكل ثابت وأبدي . فهي تتقبل كثرة لا متناهية من الدقائق والتجايزات .

كذلك فإننا لا نفهم جيداً كيف استطاع بعض النقاد اتهامنا بأننا أردنا «حل المسألة مسبقاً » بدلاً من اختيار صيغة « لا تستبق الإجابات » (۱) . وعما لا شك فيه أن الأمر هنا يتعلق بسوء تفاهم حول العبارات ، غير الدقيقة بشكل كاف ربما ، لأننا حين نشدد على التنوع البالغ في درجات توتر الوظيفة العليا ، ومقاومة اختراق المجتمع العام والتعاكس ، إنما نعتقد أننا توصلنا إلى التعريف الأنسب الذي أعطي ، حتى الآن ، للطبقات الإجتاعية ، فضلاً عن كوننا اشرنا أيضاً إلى أن عدد وهرم المراتب يختلفان في كل طبقة (١٠) .

ومن جهة ثانية ، نود التشديد على أننا حين نتناول الطبقات الإجتاعية كإطارات اجتاعية للمعرفة إنما ندرك تماماً أن الأنظمة المعرفية التي سنكتشفها فيها ستكون ضمنية وفطرية على الأرجح والأغلب ، أكثر مما ستكون صريحة ومبنية . وبالتالي يتعقد الترابط بين الطبقات الإجتاعية والمعرفة نظراً لأنها ليست مباشرة دائماً ، ولكونها أحياناً غير مباشرة ، الأمر الذي لا يقلل من أهمية المسألة . أخيراً ، فلنلاحظ أن الطبقات الإجتاعية يمكنها التأثير على التجمعات المنظمة . أخيراً ، فلنلاحظ أن الطبقات الإجتاعية يمكنها التأثير على التجمعات المنظمة مثل الدول والكنائس ،ومن خلالها ، على أنظمة معارفها .

R. Aron la lutte des classes, Paris 1964, PP. 64 et suiv.. PP. 91. et suiv.

G.G. cahiers Internationaux de sociologie, vol XXXVIII, 1965, PP 4 - 9 2)

إن مختلف المجتمعات الصناعية الحالية والسابقة أظهرت ، بمقتضى أنماطها وظروفها ، عدداً من الطبقات الإجتماعية أكبر بكثير من الطبقات التي جرت العادة على التحدث عنها(ق) . ولقد لاحظ ماركس ذلك بنفسه : فكل مؤلف من مؤلفاته التاريخية يحلل من ست إلى ثماني طبقات ، وبعضها يطلق عليه أحياناً إسم «شرائح» طبقية ، ولكي نيسر مهمتنا ، سنكتفي مع ذلك بثلاث طبقات هي الأكثر تمايزاً وإبرازاً في الواقع : الطبقة الفلاحية ، الطبقة البورجوازية والطبقة البروليتارية ، التي سنضيف اليها «الطبقة التكنو بيروقراطية » الناشئة ، التي يدور الكلام كثيراً حولها اليوم .

Cahiers Internationaux, vol. XXXVIII et XXXIX, colloque de Québec sur les 3) classes sociales dans le monde d'aujourd huit.

## الفصل الثاني الطبقة الفلاحية ونظامها المعر في

لنذكر فيا يتعلق بالطبقة الفلاحية أنها لا تختلط بأي شكل مع سكان الريف . فإذا كانت هذه الطبقة منقسمة اليوم ، في فرنسا ، إلى عدة طبقات ناشئة ، وإذا كانت هذه الطبقة قد زالت كلياً في بريطانيا والولايات المتحدة ، فإن الطبقة الفلاحية في بعض البلدان الجهاعية - المشهورة بإلغاء الطبقات الإجتاعية - مثل الإتحاد السوفياتي ، الصين ، يوغسلافيا وبولونيا ، تظهر من الحيوية ما يكفي لمنع تجاهل دورها في تطور هذه الأنظمة . أما في بلدان أميركا اللاتينية ، لا سيا في البرازيل ، حيث تنقسم الطبقة الفلاحية إلى عدة شرائح متايزة جداً ، فإنها تدل على إحياء لا لبس فيه ، على الرغم من ميل بعض عناصرها لمغادرة الريف إلى المدن الكبرى .

ليس الشكل الخاص للملكية الزراعية بصالح دائماً لإجلاء المزايا الملموسة للطبقة الفلاحية . فهذه تتعين بالعمل المباشر في الأرض وبالمساحة المحدودة من الأراضي المتوفرة للزراعة ، كها تتعين بالوسائل التقنية المناسبة ،التي تنضاف اليها أيديولوجية خاصة (ه) . وغالباً ما تقدم هذه الايديولوجيا على تحفظ تجاه المدن الكبرى واضطراباتها ، وعلى شك تجاه الدولة ، التي يحكم على الجزء الأكبر من موازنتها بأنه غير منتج ، وتقوم على شعور بالعداء تجاه الطبقات الأخرى ؛ لا سيا البورجوازية بسبب الأسعار

 <sup>(4)</sup> بعض الأحيان تتنوع هذه ( الأيديولوجيا ، كها هو الحال في البرازيل ، وفقاً لشرائح الطبقة الفلاحية . إذ أن جزءاً من هذه الطبقة يظل بدوياً أو منجذباً إلى مناطق غير مستصلحة بعد .

الفاحشة للمنتوجات الصناعية ، والوسطاء العديدين ، تجار المواد الغذائية وتجار الماشية الذين ينظر اليهم نظرة سيئة حداً . وفي البلدان الجهاعية ، أفسحت البورجوازية المجال ، في وعي الطبقة الفلاحية ، أمام التكنوبيروقراطية . وبالأخص أمام المخططين وسواهم من الرسميين في النظام ، أو حتى عمثلي إدارة المدينة الأقرب ، الذين يمارسون وظيفة الرقيب على واردات المحاصيل الزراعية المباعة في الأسواق ، والأسعار التي تباع بها .

#### \* \* \*

أ) في النظام المعرفي المتطابق مع الطبقة الفلاحية، يجب وضع المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي في المقام الأول. فالميادين المكانية والأزمنة التي يوضع هذا العالم فيها. يجري إدراكها وتلمسها وفهمها والسيطرة عليها بنفس الطريقة التي تجري تقريباً في معرفة التجمعات الصغيرة النطاق. ان الميادين أنوية مركزية وغامضة، وان الأزمنة بخاصة هي أزمنة فصلية طويلة المدى وبطيئة. والتمسك بالناذج التقنية والرموز السلفية يكبح الحداثة. إن « الجهاعية » التي تتجسد من داخل الطبقة الفلاحية أو في شرائحها، تكون محمولة لارتداء طابع سلبي وحتى لا واع، الأمر الذي يؤدي إلى تقريب الجهاعية المعنية من عنصر « الجمهور ».

إن احدى السهات التي تميز معرفة الطيقة الفلاحية هذه ، المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، عن معرفة التجمعات المحلية الصغيرة النطاق ، هو أنها بوجه عام اشد اتساماً بالطابع الإنفعالي . وأشد حذراً تجاه الوحدات والتنظيات الجهاعية الأخرى ، وأكثر تشجيعاً للميادين الملتبسة وللزمان المتأخر على نفسه ، وأقل اقتداراً أخيراً من حيث السيطرة على الأماكن والأزمنة الفعلية ، والإجتاعية بوجه خاص ، ما خلا تلك التي يسودها العمل الزراعي ، وتدور فيها حياة الفلاحين (أوشرائحهم) .

ويمكن للحروب الدينية أو الأهلية ، للثمرات السياسية والإِجتماعية ،

للحروب القومية ، للأوبئة ، للمحاصيل المنكوبة ، الخ. (ما عدا التغلغل البطيء عادة للتقنيات الجديدة ، مثل الجرارات أو الإكتشافات الكيميائية ، المساعدة على إخصاب التربة ) يمكن لهذه وحدها أن تهز اتجاه الطبقة الفلاحية إلى أن يبدل صورها المعرفية للعالم الخارجي وللعالم الإجتاعي . لكن حين تجتاز الطبقة الفلاحية الآلام الكبرى أو الصغرى ، وبقدر ما تبقى طبقة ، فإنها تظهر في معرفتها للعالم ، كما في طرائق معرفتها وحياتها ، ميلاً للإنكماش على ذاتها ولتأمين تواصل تراثها الخاص .

ب) معرفة الحس السليم . في النظام المعرفي المتطابق مع الطبقة الفلاحية ، تحتل المكانة الثانية . وهي بالتالي تستطيع ، عندما تصمد ، أن تبلغ فيها عمقاً واختراقاً ، بحيث تظهر علامة فلسفية تسمى أحياناً «حكمة فلاحية » في الوقت الذي تظهر فيه نزعة سياسية « للدفاع عن الذات » و «حيلة فلاحية » معينة . إلا أن معرفة الحس السليم لا تغدو ملحوظة اليوم في معرفة الطبقة الفلاحية إلا بقدر ما تندفع هذه الطبقة للدفاع عن نفسها بمواجهة تهديد التفكك الضاغط عليها ، وهو تهديد يظهر بشكل خاص في بلدان الشيوعية المركزية .

ج) إن المعرفة السياسية ، المتصلة بمعرفة الحس السليم ، تلعب في النظام المعرفي الخاص بالطبقة الفلاحية أعظم مما يظن عادة . ذلك أن هذا النوع المعرفي لا يتبلور : بوصفه استراتيجية وكذلك بوصفه تثبيتاً لمثال ، إلا تبلوراً نادراً ( في بلدان الغرب على الأقل ) في عقيدة وحتى في شعارات أو في برنامج . وهذا هو السبب الذي يجعل الطبقة الفلاحية لا تتمثل إلا نادراً بحزب سياسي ناطق مباشرة بإسمها . غير أننا نستطيع أن نذكر بعض الإستثناءات . ففي فرنسا ، كان الحزب الراديكالي الإشتراكي في ظل الجمهورية الثالثة هو الذي يجسد أفضل تجسيد المثال السياسي العفوي للطبقة الفلاحية : جد فلاح ، أب معلم وسكرتير العمدة أو استاذ مبرز ، حفيد وزير أو رئيس مجلس . لكن حين توصلت الطبقة الفلاحية إلى السلطة

نهائياً . بدأت في الوقت نفسه تتفكك كطبقة ، مؤدية من خلال هذا المسار إلى تفكيك الجمهورية الثالثة ذاتها .

ويبدو الوضع مختلفاً في أوروبا الشرقية . ويمكننا أن نذكر حالة الحزب الشيوعي Narodnika ) في روسيا ، المسمى لاحقاً بالحزب « الإشتراكي ـ الثوري » الذي كان يدعي ، ليس دون وجه حق ، أنه يمثل الطبقة الفلاحية الروسية . وبالواقع ، تبين نتائج الإقتراح في انتخابات المجلس التأسيسي عام 1918 إن أكثرية السكان كانت مؤيدة لهذا الحزب ، حتى في ظل النظام الشيوعي . وعلى الرغم من الحل شبه الفوري للمجلس التأسيسي ، الذي استجاب استجاب استجابة تامة لمطالب الطبقة الفلاحية الوسطى ، المطالب المتعلقة بمصادرة كل الأملاك الزراعية الخاصة ،و «إعادة توزيع الأراضي» واحياء نظام « mir » الروسي القديم في شكل « الكولخوزات » السوفياتية الجديد . على الرغم من ذلك ، ظهرت الطبقة الفلاحية الوسطى متحفظة تجاه النظام . أما اليوم فإن تطلعاتها السياسية لا تزال غير واضحة : فهي لا تتأكد بوضوح إلا اليوم فإن تطلعاتها السياسية لا تزال غير واضحة : فهي لا تتأكد بوضوح إلا من خلال الولاء للنظام السوفياتي ، وللكنيسة الأرثوذكسية في الوقت نفسه ، وكذلك من خلال التأثير المتعاظم الذي تمارسه هذه الطبقة على الجيش الأحمر .

إن المعرفة السياسية للطبقة الفلاحية تتميز إذن بحكمتها وتحفظها ونزوع إلى الغموض ، باستثناء بعض الظروف ؛ وأنها تظهر ، خلافاً لما كان يمكن افتراضه ، نزوعاً قليلاً نحو العنصر الميثولوجي المميز للمعرفة السياسية لدى الطبقات الإجتاعية الأخرى .

د) معرفة الآخر . تحتل المقام ما قبل الأخير في هذا النظام المعرفي ، وترتدي هنا سمتين . فهي من جهة تبدو مليئة بالشكوك ليس تجاه ممثلي الطبقات الأخرى وحسب ، بل تجاه جيران ينتمون إلى الطبقة نفسها ، وتجاه كل الناس بطريقة معينة . وأما صياغة مفاهيم الآخر فهي تستند إلى قوالب جاهزة ، وهذه حادثة مدهشة جداً ، نظراً لسرية الحياة الفلاحية اليومية . ومن جهة ثانية ، تغدو معرفة الآخر تجريبية ـ حدسية منذ أن يصبح الأمر

متعلقاً بأفراد الأسرة ، العمال الزراعيين الذين تشغلهم الأسرة للعيش معها والعمل فيها . وبشكل خاص المساهمين في تعاونيات الإنتاج الزراعي الجماعي (كولخوز) . والمقصود في هذه التعاونيات هي المعرفة الفردية الملموسة لكل رفيق مشارك في الفريق التعاوني .

هكذا يتأكد تعقد كبير ، بل التباس معين ، يصل أحياناً إلى حد التناقض ، في معرفة الآخر الخاصة بالطبقة الفلاحية . . .

ه ) إذا ذكرنا في المقام الأخير المعرفة التقنية للطبقة الفلاحية ، وذلك لا يعني أنها تكون دائماً في المقام الأخير لدى هذه الطبقة ، إلا أن فعاليتها وسمتها تتباينان تبايناً كبيراً . فهي عندما تتاهى مع معرفة سلفية ، إنما تندرج عموماً في المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي وفي معرفة الحس السليم . لكن عندما يتعلق الأمر بتقنيات جديدة وحديثة ، فإنها غالباً ما تصطمدم بمقاومات . ولا بد لأجل النجاح في إدخالها ، من ضغط المجتمع الشامل بأسره ، بالإعتاد أو دون الإعتاد على إعادة تنظيم الملكية والإنتاج الزراعيين ، والنظام الذي يخضع له الإنتاج والملكية . والخلاصة أن المعرفة التقنية تضطلع ، في كل حال ، بدور محدود جداً في « الوعي الطبقي » المساهم في بناء الطبقة الفلاحية .

أما تشديد الأشكال داخل الأنواع المعرفية الخاصة بهذا النظام المعرفي ، فلا بد من الملاحظة بشأنها أن الشكل الصوفي والشكل العقلي ، الشكل المدركي والشكل التجريبي ، والشكل الوضعي والشكل التنظيري تقترن جميعها في معظم الأنواع المعرفية ، غير أن الأشكال الرمزية من جهة ، والجهاعية من جهة ثانية ، تسود بكل وضوح وتهيمن على الأشكال المناسبة والفردية .

# الفصلُ الثالث الطبقة البورجوازية ونظامها المعر في

إن تحديد الطبقة البورجوازية ودرسها أسهل من تحديد ودرس الطبقة الفلاحية ، على الرغم من كونها قد لعبت ، بمقتضى العصور والظروف الخاصة ، دور الطليعة الثورية أولاً ، لتغدو فيا بعد وعلى مراحل ، طبقة معتدلة وتوفيقية ، ثم أخيراً طبقة محافظة أو رجعية ، وفي الوقت الحاضر الموسوم بالرعب الكبير للثورات الإجتاعية ، أصبحت طبقة فاشية بأساليب نختلفة .

وبالطبع لم تنقطع ملكية وسائل الإنساج ، موارد المواد الأولية والرساميل المالية ، لم تنقطع عن التدخل هنا ، مع ميل إلى هيمنة الأسواق الداخلية ، الإستعارية ، أو « المشتركة » بوضعها عنصراً مكوناً للطبقة البورجوازية . إلا أن هذه الطبقة انفتحت انفتاحاً واسعاً أمام كل التجمعات المزدهرة ويجب أن ندخل فيها من جهة أرباب العمل، طغمة كبار الأثرياء من المتمولين والتجار ، وأرباب المهن الحرة ، والموظفين الكبار والبيروقراطية الإدارية والتقنية في المنشآت الصناعية وأخيراً أرباب المصارف والتروتستات والكارتلات . أن كل هذه « الشرائح » تلعب دوراً كبيراً في حياة البورجوازية في زمن الرأسهالية المنظمة والتوجيهية .

كذلك في عصر ازدهار الطبقة البورجوازية ، في القرن التاسع عشر ، كان « أرباب العمل الكبار » ، من خيرة المنظمين والمحاسبين ، والمقاولـين المتنورين ، الكرماء وأصحاب الأعمال الخيرية ، هم الممثلين للشرعية الأكثر

غنى في البرجوازية . وقبل انحلالها الحالي ، كانت البورجوازية تملك وعياً طبقياً متفائلاً ، موسوماً بالثقة في « تقدم تقني واقتصادي » لا محدود ، وفي سجم مصالح الجميع ، في شمولية محاسن الرأسهالية والحضارة المدنية . ففي مقابل الوعي الطبقي الفلاحي ، المنكمش على نفسه ، كان الوعي الطبقي الطبقي البورجوازي يزعم الإستعداد للإنتشار العالمي . ولقد انجذب مطولاً صوب الإيديولوجية الأكثر « تعقلاً » والأقل « انفعالاً » بين ايديولوجيات الطبقات .

أ) إن الطبقة البورجوازية ، المنظور اليها من هذه الزاوية ، تبرز كمركز خصب بوجه خاص للمعرفة عموماً ولعظم أنواعها على وجه الخصوص . فالنظام المعرفي المتطابق مع هذه الطبقة ، هو أولاً نظام موسوم بالميل إلى التداخل والتعادل مع الأنواع المعرفية الثلاثة : المعرفة العلمية ، المعرفة العمرفة الإدراكية للعالم الخارجي . إن حلول البورجوازية هو الذي جعل العلوم تتقدم ، علوم الطبيعة والعلوم الدقيقة في المقام الأول ، مباشرة أم بواسطة الدولة ومؤسساتها التعليمية . فالبورجوازية حين سيطرت على الدولة ، فرضت التكميم الأقوى والأفعل على الأمكنة والأزمنة ( الوقت مال Time is money ) ، وهو تكميم لعب دور الوصل بين المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي والمعرفة العلمية ، مع التوجه إلى توحيدهما . وكذلك فإن الطبقة البورجوازية هي التي أنشأت الظروف المؤاتية لربط أوثق بين المعرفة العملية للطبيعة والمعرفة التقنية . وقبل وصول الطبقة البورجوازية الى السلطة ، في بداية المجتمع الصناعي ، كان هذا المجتمع عمولاً للتطور خارج العلوم ، مباشرة في المانيفاكتورات وممارسات العمل الناجمة عنها .

لنمــئل على هذا التداخل وهذا النزوع إلى التـوحيد المعلن عنهما من خلال الأنواع المعرفية الثلاثة التي تقدم ذكرها ، بكون الطبقة البورجـوازية مركزاً لها ،ولنتوقف عند المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي . فنلاحظ فوراً أن العالم الخارجي موضوع فيها في أماكن وميادين مستقبلية تفضيلاً ، وهـي

ميادين تحظى بالتشجيع لأنها متطابقة مع المصالح المباشرة للمقاولين: التوسع الإقتصادي وتطور التقنية ، والحال ، فإن الإستكشاف ممتنع دون تدخل الأدوات التقنية ، وهذه لا يمكن تطورها بسرعة كافية إلا بمؤازرة المعرفة العلمية ، وهكذا ، فإن الميادين المستقبلية والإسقاطية حيث تحدد المعرفة البورجوازية موقع العالم الخارجي ، جرى ربطها بشكل خاص مع غزو الأسواق الجديدة ، لا سيا أسواق البلدان المستعمرة أو المرشحة للإستعار ، ومع البحث عن اليد العاملة والثروات الطبيعية (معادن ، نفط ، فحم ، الخيراً مع التوظيفات الجديدة للرساميل ومع المنظهات الصناعية الوطنية والعالمية ( بجا في ذلك التروستات والكارتلات ) .

إن الميادين حين تنبسط وتنقبض دون صعوبة ، بفضل تدخل وسائل الإتصال المتزايدة الإتقان ، تقترن هنا مع أزمنة محورها دوران الرساميل والإستثهارات ، دورة انتاجية المنشآت ، وأمد العمل والمبادلات . في هذه المعرفة للعالم الخارجي ، الخاصة بالطبقة البر وجوازية تتوجه الأمكنة والأزمنة في نفس الإتجاه إذن ، وتميل إلى الإقتران والخضوع لنفس المقاييس الكمية .

فكان لا مناص من المقاومة المتعاظمة من جانب الطبقة البروليتارية ، ولا مناص من حركتها النقابية وحركتها السياسية ، وكذلك المصاعب الناجمة عن الأزمات الإقتصادية المتزايدة التفاقم ، وأخيراً حروب تصفية الإستعمار ؛ وكان لا بد من جهة ثانية ، من حلول انظمة جماعية متأتية من ثورات اجتاعية ، لكي تبدأ الطبقة البورجوازية ، المضطربة والخائفة جداً من زوالها ، بوضع العالم الخارجي الذي عرفته ، في أمكنة وأزمنة أكثر تركيزاً على الأنا وأشد اضطراباً : إنها أمكنة وأزمنة لا تخضع لمقاييس كمية وتستعصي على الحلول التقنية الصرف .

وهكذا فإن العالم الخارجي المعروف اليوم بالطبقة البورجوازية ، يبدو موضوعاً في ميادين ملتبسة من جهة ، متحدة المركز وإسقاطية من جهة ثانية . والميادين الأولى ناجمة عن ارتيابات مرتبطة بمصير البنى الإجتاعية من النمط الرأسهالي ، والثانية متعلقة بالإنتاء إلى « الكتل » المتصارعة أو الداخلة في « تنافس سلمي » . كذلك ، فإن زمن الصراع الحاد بين التقدم والتأخر وزمن النبضات غير المنتظمة ، الخاصين بالمجتمعات الرأسهالية ، نجدهها معكوسين على المعرفة الخاصة بالعالم الخارجي المنقسم إلى كتل . وهل ثمة حاجة إلى الإضافة أن معايير الزمان تبدو هنا عاجزة مثل مقاييس الأمكنة .

ب) تقودنا هذه الملاحظات الى المعرفة السياسية الخاصة بالطبقة البورجوازية . أنها تحتل لديها ، مبدئياً ، مرتبة أدنى من الأنواع المعرفية الثلاثة المتداخلة التي تكلمنا عليها سابقاً .

لقد شهدت الطبقة البورجوازية - منذ تكونها في السابع عشر حتى أيامنا - معرفة سياسية نافذة جداً ، على صعيد التكتيك أم على صعيد التمسك بمثال . ومن جهة ثانية تبلورت هذه المعرفة السياسية الخاصة بالبورجوازية ، مراراً عديدة ، في عقائد منتظمة (منذ هوبس ، سبينوزا وروسو ، حتى الليبرالية الجديدة والتضامنية في نهاية القرن التاسع عشر ) .

أن ما يثير الدهشة في المعرفة السياسية البورجوازية ، سواء كانت فطرية أم منتظمة ، أنها مكثت حتى العقود الأولى من القرن العشرين ، معرفة معتدلة (٥) تستند إلى أساطير السلام و « تكافؤ الفرس » والتقدم التقني اللامحدود ومساواة مصالح الجميع ، وأخيراً « الإزدهار » : ولقد جرى إنجاز هذه الدعوة بحذر وتحفظ . ذلك أنه على الرغم من الثورات والثورات المضادة التي كانت لصالحها ولحسابها ، وعلى الرغم من الدور الذي تمكنت من أدائه في الحروب الإستعمارية ، الدولية وحتى الأهلية أحياناً ، سعت البورجوازية دائماً إلى اجتناب الإلتزام . فقد ظلت ، طيلة قرون ، فاعلاً سياسياً متحفظاً ،

<sup>(5)</sup> أحد الإستثناءات يتمثل في الرد العنفي على كومونة باريس ، 1871 .

حتى في اللحظات التاريخية الحاسمة . ذلك أنه كان عليها في نهاية الأمر أن تخسر أكثر مما تربح من كل أزمة أو ثورة ؛ فكانت تخاف أولاً من فقدان ثرواتها ، وثانياً من خسران وجودها بالذات . فهي دائهاً مستعدة للتسوية وللتنازلات في حدود الممكن ، فصارت بسهولة طبقة متحفظة ومحافظة وذلك حيثها لا تكون مصالحها الإقتصادية غير مهددة بشكل خطير ، ولا يكون وجودها موضوعاً على المشرحة . ولم يتبدل الوضع إلا بعد الثورات الإجتاعية في البلدان الشرقية ؛ فأدى الخوف الكبير من الخطر الشيوعي ، عشية وغداة الحرب العالمية الثانية ، إلى تلوين المعرفة السياسية البورجوازية بألوان فاشية ، تعززت اليوم من جراء الأثر الذي تمارسه الشرعية التكنوبيروق راطية في داخلها .

ج) من بين الأنواع المعرفية الأخرى ، يمكننا إزالة معرفة الحس السليم التي لا تلعب أو التي لم تلعب دوراً إلا في داخل الحياة العائلية البورجوازية . كذلك ليس لمعرفة الآخر أهمية كبيرة جداً . فهي تنخفض في النظام المعرفي البورجوازي ، إلى المدرك النوعي للشخص البشري ، المتاثل لدى الجميع ( الذي كان التأويل الكانطي بمثابة التعبير الأنسب عنه ) .

د) وحدها المعرفة الفلسفية ، المؤيدة جداً من قبل الطبقة البورجوازية ، هي التي تستحق ذكراً خاصاً هنا . أنها خليط من عقلانية وإرادية لدى باكون ؛ ولقد تركت الطبقة البورجوازية بصهاتها بشكل قاطع على فلسفات « عصر الأنوار » ( وبشكل مختلف على فكر كانط والكانطيين الجدد ، كها قلنا آنفاً ) .

إننا لن ندخل في التفاصيل ، لأننا نعتبر أنه لم يأزف بعد زمنُ الشروع المفيد بالدراسة المعمقة لعلم اجتماع العقائد الفلسفية . إلا أننا نصر مع ذلك على التشديد ، هنا ، وبغية اجتناب كل سوء تفاهم محتمل ، نصر على القول إن معظم العقائد الفلسفية الموضوعة منذ نهاية القرن التاسع عشر ، وفي القرن العيشرين . لم تعد تحمل أي أثر لعلاقة مباشرة بالطبقة البورجوازية .

أما الأشكال المعرفية البارزة في أنواع المعرفة المتطابقة مع الطبقة البورجوازية ، فإنها تميل بمجملها إلى العقلاني والتجريبي أكثر مما تميل إلى المدركي ، تميل إلى الأنسب أكثر مما تميل إلى الرمزي ، وتميل أخيراً إلى الفردي أكثر مما تميل إلى الخياعي . وتبدو الأشكال النظرية والوضعية وحدها بمثابة الأشكال المتعادلة والمتكافئة نسبياً . وبالطبع ليس المقصود هنا سوى نزعات ، لأن هناك مجالاً لتنوعات وتغايرات عديدة داخل الرأسهالية التنافسية ، وفقاً لمراحل الرأسهالية وحتى وفقاً للظروف .

# الفصل الرابع الطبقة البروليتارية ونظامها المعرفي

إن الطبقة العاملة أو البروليتارية ، التي تشغل في الصناعة الرأسهالية مكانة غير مناسبة لأنها لا تملك وسائل الإنتاج ولا تعيش إلا من عملها ، الماهر أو غير الماهر ، كانت بطيئة في تكونها وفي وعيها لذاتها ، ومرد ذلك إلى اختلاف مشارب هذه الطبقة ، الناشئة من أفقر سكان المدن والحرف اليدوية المدمرة ، وأخيراً من الفئات الدنيا والمخلّعة الجذور في طبقة الفلاحين .

ولا يعود تاريخ « الوعي الطبقي » عند البر وليتارية إلى مطلع القرن التاسع عشر ؛ فقد تجلى هذا الوعي في مذاهب اشتراكية وجماعية شتى ، ومنها الماركسية المتعددة الإتجاهات ، التي صارت مهيمنة فيا بعد . ومن المؤكد أن الذهنية والوعي الجهاعيين لدى البر وليتارية يتخطيان وعيها الطبقي بالذات . فضلاً عن التطلعات نحو مستقبل أفضل وعن الشورة الإجتاعية ، وعي الحاجات ، وخيبات الأمل المتلاحقة ، المتاعب ، والمخاوف الحاصة بشدة الإنقسامات الداخلية ، وحتى اللامبالاة المديدة أحياناً . ذلك لأن الطبقة البر وليتارية يمكنها أن تدخل في نزاع مع تنظياتها بالذات ، وأن تضعف عزيمتها بفعل الصراعات الداخلية أو الشعور بأن البير وقراطية الجديدة التي تدير اجهزتها قد سحقتها أو خانتها .

حتى أن التباينات ، ليس فقط في قوة صراع الطبقات ( التي تؤدي إلى تبدل في وتاثر عناصر « الجمهور » ، « الجماعية » و« المتحد » . مثلما تؤدي إلى تبدل في أهمية الجماعات داخل البروليتارية ) ، بل في الأشكال التي ترتديها

هذه الصراعات ، وأخيراً في ظهور الميل إلى تشكيل « شرائح » إن لم نقل الإنفجار إلى عدة « طبقات عمالية » . إنما تعقد إلى حد كبير مسألة البر وليتارية بوصفها إطاراً اجتاعياً لأنواع المعرفة وأشكالها .

ففي الماضي ، كان تراتب التجمعات المتدامجة في الطبقة العاملة ، خلافاً لما يحدث في الطبقة البورجوازية ، أقل ارتكازاً على المراتب الإقتصادية (مثلاً عهال الكهرباء وعهال الكتباب ، هم الأعلى أجراً ؛ وعهال المرافىء والحهالين ، الأقل أجراً ) ، وعلى الكفايات المهنية . منها على دور بعض الجهاعات داخل البروليتارية في كفاحها ضد الطبقات الأخرى (نخب نقابية ، مندوبون عهاليون ، «أقليات فاعلة ») . والحال ، تدل نتائج الإستطلاعات الحديثة أن تراتب التجمعات داخل الطبقة العاملة قد أزداد تعقيداً طيلة العقود الأحيرة . وبالتالي ، فإن المراتب البروليتارية المالكة كفايات تقنية هامة بوجه خاص لتسيير الآلات (مثلاً ، مصلحو الآلات المؤتمنة ) يتمتعون فضلاً عن وضع اقتصادي متميز ونفوذ مباشر على إدارة المنشآت ، بإمكان اللجوء إلى استراتيجية جديدة وخاصة في الكفاح لأجل المنشآت ، بإمكان اللجوء إلى استراتيجية العاملة برمتها ، بما في ذلك النقابات مصالحهم الذاتية ولأجل مصالح الطبقة العاملة برمتها ، بما في ذلك النقابات الفعلية للطبقة البروليتارية في عصرنا ، دون التمكن من الوصول إلى نتيجة الفعلية للطبقة البروليتارية في عصرنا ، دون التمكن من الوصول إلى نتيجة نهائية .

لكن ، حتى ثبوت العكس ، يبقى من الصعب التسليم بأن هذه « الشرائح المتميزة من البروليتارية » تفقد وعيها الطبقي ، الذي يوحدها بكل الجهاعات والمراتب البروليتارية الأخرى . إذن نعتقد أنه بالإمكان تناول الطبقة العاملة بوصفها البؤرة الوحيدة لنظام معرفي ، آخذين بالإعتبار بعض المميزات ، المتعلقة بتباينات داخلية في هذا الإطار الإجتاعي .

أ) إن النسوع المعرفي السائد في نظام المعرفة الخاصة بالطبقة البروليتارية هو زرع المعرفة السياسية ، العفوية والضمنية ، الموضوعة ،

الصريحة والمتبلورة أخيراً في عقائد شتى . وهي تتعلق بالإستراتيجية الواجب استعما لها بقدر ما تتعلق بالمثل الواجب بلوغها في مستقبل قريب أو بعيد ، لأن الطبقة البروليتارية التي لم تتايز بعد في الأنظمة الرأسهالية ولا في الأنظمة الشيوعية المركزية التي على الرغم من الكلام باسمها تبقيها مع ذلك في وضع دولي ، هي طبقة مستاءة تتطلع إلى مستقبل أفضل وإلى إشباع سلسلة من الحاجات غير المستجابة حتى الآن .

إذن لا بد من معرفة تكتيكات النزاع: النزاع مع الحكومة ، الصراع مع أرباب المصانع والمنشآت ، مع الطبقات الأخرى ، مع التنظيات النقابية والسياسية التي تكون معادية لها أو تكون في أغلب الأحيان خائنة لها بيخا تدعي تمثيلها أو الكلام باسمها ، وكذلك يتعلق الأمر بمستقبل أفضل أو بنظام يفي بوغوده بشكل أفضل وأقوى . وهنا ، ربما يدور الأمر حول صورة مثالية تسمح بتحقق سريع ، أو يدور حول اسطورة ( بمعنى الدعوة إلى العمل ، عند سوريل ) ، في هاتين الحالتين ، يمكن للمعرفة السياسية البروليتارية أن تنبثق بطريقة تجريبية ـ حدسية ، انبثاقاً مباشراً من ممارسة الصراعات ، أو يمكنها على العكس أن تتبلور في عقائد مبرمجة ، وحتى متصلبة وأحياناً مفروضة . ومن جهة ثانية ، يمكن لجدل و ابين الشكل التجريبي والشكل مفروضة . ومن جهة ثانية ، يمكن لجدل وابين الشكل التجريبي والشكل المفهومي داخل المعرفة السياسية للبروليتارية أن يؤدي أيضاً إلى استقطابها المفهومي داخل المعرفة السياسية للبروليتارية أن يؤدي أيضاً إلى استقطابها وتداخلها . وهذا أمر لا يجوز إهاله . . .

ويمكن لهذه المعرفة أن ترتدي ، وفقاً لاختلاف الشرائح والمراتب داخل البر وليتارية ، طابعاً انتهازياً أو ثورياً ، واقعياً أو طوباوياً ، عقلياً أو صوفياً ، لكن ، مهما يكن الطابع الذي ترتديه ، فهي دائمة الحضور واتجاهها لا يتوقف على مجمل البر وليتارية ولا على المراتب والجماعات المندمجة فيها وحسب ، بل

<sup>:</sup> مراجع حول مفهومي للجدل ولتعدد تجلياته وأساليبه ، كتابي السابق الذكر ) Dialectique et Sociologie, PP. 179- 220.

يتوقف أيضاً على الظروف ( الثورية المضادة للثورة ، السلمية ، العدوانية ، الخ . ) حيث ينوجد المجتمع الشامل ، ميدان الفعل والصراع بين جميع الطبقات الحاضرة .

ب) وتحتمل المعرفة التقنية ، المقام الثاني في النظام المعرفي البروليتارية . ومن البين ، أن الأمر متعلق بالجزء الناشط من البروليتارية ، الجزء الذي يشترك فعلاً في مسار الانتاج ، نعني العمال بكل معنى الكلمة ، وليس أفراد اسرهم الذين لا يعملون . ويتباين طابع هذه المعارف التقنية بتباين الشرائح والمراتب التي تُكونُ هذه الطبقة . وبقدر ما يعم التأهيل المهني ، لا سيا التأهيل المتعلق بإصلاحات وترميات الآلات الأوتوماتيكية ، فإن المعرفة التقنية تلعب دوراً متعاظماً في الفاعلية الإنتاجية للطبقة العاملة . وإذا كانت هذه المعرفة في بداية الرأسمالية ، معرفة عفوية ، مكتسبة في العمل فقط ، فتظل سطحية بالأحرى ولا تتجاوز مستوى المهارة والمرونة اليدوية اليوم ، على الرغم من التعقد الآلي البالغ ، فإن هذه المعرفة التقنية يمكنها أن تصلح مرتكزاً لتكوين شرائح خاصة من الشغيلة . والأمر الذي يميز عندئذ المهندسين عن هذه الفئة من الشغيلة المنخوبين وفقاً لكفايتهم المهنية ، هو أن معرفتهم التقنية تظل دون رابط يربطها بالمعرفة العلمية . والحال ، فإن انعدام معرفتهم التقنية تظل دون رابط يربطها بالمعرفة العلمية . والحال ، فإن انعدام الذي يبقيهم في رتبة البروليتاريين . هو نقطة ضعف العمال الأكثر مهارة ، وهو الذي يبقيهم في رتبة البروليتاريين .

ج) في القهام الثالث من نظام المعارف المتوافقة مع الطبقة العاملة ، ينبغي وضع المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، وهي معرفة ذاتية وانفعالية أكثر مما هي عليه لدى الطبقة البورجوازية ، إذ أن البر وليتارية تتوصل بصعوبة إلى الإنسلاخ عن شروط العمل ومكانه ، والمسافة بينه وبين السكن ، ووسائل النقل بينها ، وحتى شروط السكن نفسها ، والخ .

من جهة ثانية ، تتميزُ المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي لدى الطبقة

العاملة عن نظيرتها لدى الطبقة الفلاحية التي تتسم جوهرياً ، كها رأينا بأنها أنوية مركزية ، منكمشة على ذاتها جوهرياً ، حذرة تجاه كل ما هو مجهولً عندها . وبالعكس ، فإن الطبقة البروليتارية تنجذب إلى كل معالم العالم الخارجي الحاضر والمقبل . كها تنجذب إلى وضع الطبقات سواءً في البلدان الأجنبية أم في بلدها . وعليه فإن التجليات الخارجية لطبقتها بالذات هي التي تسترعى بوجه خاص انتباه العهال ، حيث وقعت هذه التجليات .

إن للأمكنة والأزمنة حيث يقع العالم الخارجي ، طابعاً خاصاً . فالمتاعب وخيبات الأمل والملل واللامبالاة الخاصة بالشغيلة تقودهم إلى الأمكنة والميادين الأنوية المركزية والإسقاطية . فميادين التنظيات البروليتارية ، النقابية والسياسية المقترنة مع أزمنة يكون فيها المستقبل مهيمناً غالباً على الحاضر ، إنما تظهر نزعة مستقبلية . وأما الميادين المشتركة المركز ، الملتبسة والمتراخية ، فإنها تكون في حالة تنافس ، حسبها يتعلق الأمر بالبروليتارية ذاتها ، وبطبقات معادية لها أو للمجتمع المقبل . ومن جهة ثانية ، تعاني معرفة العالم الخارجي والميادين الواقعة فيها ، معاناة شديدة من أثر معرفة الأزمنة حيث يهيمن المستقبل لأمد طويل على الحاضر والماضي ؛ ويميل الزمان المتقدم على ذاته ، وفي بعض المنعطفات يميل الزمان الإيداعي إلى التغلب على معرفة الأمكنة والميادين .

ولا تبدو الطبقةُ العاملةُ منجذبةً أبداً شطر معرفة الحس السليم التي لا تتدخلُ عادةً إلا من خلال المعرفة السياسية ، خاصةً عندما يتعلقُ الأمر بالتكتيك .

د) أما معرفة الآخر والنحن فهي تستحق تحليلاً خاصاً في إطار البروليتارية . إن معرفة الآخر الملموس تنحصر فيها بأفراد الخلايا النقابية والسياسية نفسها ، أو بأفراد ورش العمل ذاتها . ومن جهة ثانية ، تمثل فيها شخصية الآخر من خلال الوجه المفضل للمناضل . لكن إذا كانت معرفة الأخر محصورة جداً هنا ، فإن معرفة النحن والجماعات والطبقات واسعة جداً

في المقابل. وسواء تعلق الأمرُ بالطبقة البروليت ارية ومتفرعاتها (حالات متميزة) أم بالطبقات المناوئة ، المحايدة أو الوسيطة ، فإن معرفة الجهاعيات تلعب دوراً هاماً في فعل هذه الطبقة ووعيها . والأمرُ لا يتعلق إطلاقاً بتمثلات غامضة ، أو بمفاهيم شائعة ، وإنما الأمرُ يتعلقُ بمعرفة ثاقبة غالباً ، مرتبطة بالذاكرة التاريخية ، بالمهارسة الطويلة للصراعات النقابية والسياسية ، وأخيراً بصور مستقبل أفضل .

هـ) يقودنا هذا كله إلى النظر في أقاويل بعض علماء اجتاع القرن التاسع عشر ، وهي أقاويل لا تخلو من فائدة ، لكنها تحتوي ، كها نعتقد ، على خطأ صار ظاهراً بفضل الوضع المعرفي في القرن العشرين . فقد ذكر برودون وماركس من جهة ، واوغيست كومت من جهة ثانية \_ على الرغم من كونه نقيضاً مختلفاً مع الأولين في كل النقاط \_ ، البروليتارية بوصفها مجدداً حاسماً للمعرفة الفلسفية . إن برودون في كتاب « منظومة التناقضات الإقتصادية » (1846) أولاً ، وكتاب « حول العدل في الشورة والكنيسة » (1858) ، وثانياً (الدراسة 6 حول العمل ، والدراسة 7 حول الأفكار ) ، يؤكد أن البروليتارية التي يقارنها بسروميثيوس ، حين تحرر العمل من يؤكد أن البروليتارية التي يقارنها ببروميثيوس ، حين تحرر العمل من مع مقولاتها تولد من العمل وعليها الرجوع إلى العمل ، تحت طائلة المسؤولية بالنسبة إلى الفاعل » ش . أما ماركس أذ يعتبر في أطروحات حول « فيورباخ » النسبة إلى الفاعل » ش . أما ماركس أذ يعتبر في أطروحات حول « فيورباخ » (مقدمة الأيديولوجية الألمانية . 1845) ، البروليتارية بوصفها تجسيداً للنشاط (مقدمة الأيديولوجية الألمانية . 1845) ، البروليتارية بوصفها تجسيداً للنشاط الاجتاعي العملي ، إنما يؤكد أنها ستسلهم معرفة فلسفية جديدة (» . « إن مسألة اللاجتاعي العملي ، إنما يؤكد أنها ستسلهم معرفة فلسفية عديدة «» . « إن مسألة الاجتاعي العملي ، إنما يؤكد أنها ستسلهم معرفة فلسفية عليدة «» . « إن مسألة اللاجتاءي العملي ، إنما يؤكد أنها ستسلهم معرفة فلسفية عديدة «» . « إن مسألة اللاجتاءي العملي ، إنما يؤكد أنها ستسله معرفة فلسفية عديدة «» . « إن مسألة اللاحتاء على العملي ، إنما يؤكد أنها ستسله معرفة فلسفية علي الدولية و الله المسلم المناس ال

<sup>(7)</sup> يمكن الرجوع حول مفاهيم برودون الفلسفية إلى كتاب غورفيتش في سلسلة « فلاسفة »Philosophes يمكن الرجوع حول مفاهيم برودون الفلسفية إلى كتاب غورفيتش في سلسلة « فلاسفة » P. U. F.

<sup>(8)</sup> راجع مختصر أفكار ماركس الفلسفية في الفصل12 من كتاب :

La vocation actuelle de la Sociologie , vol . II ,  $2_c$  ed . , 1963 , «la Sociologie de karl Marx» , PP . 220-270 .

معرفة ما إذا كانت الحقيقة الموضوعية مردها إلى الفكر البشري ليست مسألة نظرية وإنما هي مسألة عملية » ، كها يقول ماركس (ج6 ، منشورات كوست ، ترجمة موليتور ، ص 141-142 ) . « إن العقيدة المادية حول تبدُّل الظروف والتربية تتناسى أن الظروف تتبدَّل بفعل البشر ، وأنه ينبغي على المربّي ذاته أن يكون متربياً . ان تطابق تبدل الظروف وتبدّل النشاط البشري لا يمكن الإلمام به وادراكه عقلياً الا بوصفه ممارسة ثورية » (ص المعلوب هو القد اكتفى الفلاسفة بتفسير العالم تفسيراً مختلفاً ، والمطلوب هو تغييره » . . . ( ص 144) ) .

الخلاصة أن برودون وماركس يتمثلان الطبقة العاملة كأنها مدعوة إلى إعلاء معرفة فلسفية جديدة ، تعرف منذ ذلك الحين كفلسفة براغهاتيكية ولقد شهدت هذه الفلسفة نجاحاً خاصاً في بلد رأسهالي بالدرجة الأولى ، هو الولايات المتحدة الأميركية ، حيث أن الفلسفة البراغهاتيكية . من ويليام جامس إلى جون ديوي ، انتصرت دون أن تشير أدنسى اهتام لدى الطبقة البروليتارية .

أما أوغيست كومت فإنه نادراً ما يدخل في تحليلاته السوسيولوجية التقسيم الطبقي ، ونادراً جداً ما يشير إلى وجود البروليتارية . أن مفاهيمه الإجتاعية تقع في مقابل مفاهيم ماركس وبرودون ( الذي يجهله ، والإثنان معاديان له كلياً ) . ومع ذلك فأنه في «خطابه حول مجمل الوضعية » الذي يعود إلى 1848 والـذي سيندرج في الجزء الأول من «منظومة السياسة الوضعية » ( الجزء الأول ، 1851 ) ، لا يفوته ذكر البروليت ارية «بوصفها حاملاً لمعرفة فلسفية جديدة » التي يوحد ماهيتها ، بالطبع ، مع فلسفته الوضعية الخاصة ! فهو يعلن بوضوح ، وذلك يدهشنا بعض الدهشة : « أن التجدد الإجتاعي التام الذي تنشده الوضعية ، تتخوف منه شتى الطبقات الوسطى تقريباً مثلها تتخوف منه الطبقات العليا ؛ لهذا فإن الوضعية لا يكنها اكتساب تأييدات جماعية عميقة إلا في صفوف الطبقة البروليتاريـة »

(ص134 — 140). ويقول هناك اذن «صلة دقيقة بين الفلسفة الوضعية والبروليتاريين (ص 136 — 137) ؛ وهو لا يقيم هذه الأقاويل على أي برهان ، وينساها في الأجزاء الثلاثة الأخسرى من « منظومة السياسة الوضعية » ، التي تخاطبُ المستبدين الرجعيين فقط .

بعد موت ماركس ، تمثلت الماركسية الدوغمائبة خصوصاً في انجلز ، كاوتسكى وبليخانوف الـذين لم يتمـكن لينين ( على الرغـم من أراديتـه، ٥٠ وتجريبيته الضمنية ، وكذلك على الرغم من إحساســـه الحـــاد جداً بخــوصية التاريخ الروسي ) من التخلص منهم كلياً ، وأناطت البروليتارية ، بين «مهام تاريخية» (مثل التحرير الكلي للانسان والمجتمع ») ، بمهمة الحامل الرئيسي لفلسفة خاصة : « المادية الجدلية » - وهي عبارة لم يستعملها ماركس أبدأ(١٥٠) ولم نعد ندري ماذا تعني ، لأن مفهوم « المادة » يتبدل دون انقطاع مع تطور العلم ، وبالأخص مع تطور الفيزياء المعاصرة . فأية علاقة موجودة بين « الفيزياء الكوانتية » الحالية التي تظهــر «كوانتــات الطاقــة » و « المادة » المأخوذة بأي معنى من معانيها ؟ وعليه ، فإن عبارة « مادية جدلية » لا تقوم بغير اضفاء الإلتباس على تفسير «الجدل»، ( الديالكتيك ) ، كما كان ماركس قد حدده فعملاً وطبقهُ ، في معـرض كلامـه على الـواقعية والحيوية الإنسانية . ومن جهة ثانية ، ميز ماركس بين حركات جدلية فعلية ( في شتى المجتمعات الشاملة ، والطبقات الإجتماعية وأخيراً في شتى الجماعـات ، الخ). وألح كثيراً على التفرقة بين الحركة الجدلية الفعلية والمنهج الجدلى المطبّق لدراستها .

<sup>(9)</sup> حول الارادية عند لينين يمكن مراجعة كتابه « الدولة والثورة »(1917) .

<sup>(10)</sup> لم يتكلم ماركس الا عن « الواقعية الإنسانية » ، وفيا بعد تكلم عن تبعية المعرفة تجاه الحياة الاجتهاعية . وعندما يذكر ماركس « العلم التاريخي المادي الجديد ، فإنه يفتكر بمنهج في البحث أكثر مما يفتكر بالبنية التحتية المادية للمجتمع وللواقع التاريخي الذي هو جزؤه الأهم ، وكل هذا لا علاقة به إطلاقاً بـ « الفلسفة المادية » .

ولقد حاولت في كتابي الأخير ، الجدل وعلم الإجتماع ، إن أبين أن كل منهج جدلي غير دوغهائي لا يمكنه إلا أن يكون اختبارياً وأن كل تجريبية حقيقية لا تقف عند سطح الأشياء لا يمكنها إلا أن تكون جدلية (من هنا عبارة التجريبية الجدلية العليا Huper — empirisme dialectique الدي أصطنعته ) . وبموجب التفسير هذا ليس المنهج الجدلي إلا محاكمة تطهيرية أصطنعته ) . وبموجب التفسير هذا ليس المنهج الجدلي إلا محاكمة تطهيرية فلسفية وعلمية على سواء ، ولا مناص منه خصوصاً في علم الإنسان ، وفرعاه المهيمنان التاريخ وعلم الإجتماع (11) .

أما الطبقة البروليتارية سواء كانت في وضع طبقة مفهورة أم في وضع طبقة يعلن قادتها الإنتاء إليها ، إعلاناً باطلاً في أذ لب الأحيان ، فإنها لم تخرج أبداً حتى الآن من نومها أو من خدرها الفلسفي . فكيف سيكون الحال في المستقبل ؟ سنسعى لكي نبين في الفصل المخصص للمنظومة المعرفية المتوافقة مع المجتمعات المبرمجة وفقاً لمبادىء الجهاعية اللامركزية (21) والقائمة على التسيير الذاتي من جانب كل المعنيين ، إن المعرفة الفلسفية ، المقترنة مع معرفة الآخر ، لها حظوظها في استرداد مكانتها الأولى . لكن هذا الأمر يفترض مسبقاً زوال البروليتارية بالذات وتكوين طبقات جديدة . ومها يكن الأمر ، فإننا قادر ون على الإستنتاج بأن اعتبار البروليتارية ، كطبقة اجتاعية ، بوصفها بؤرة لمعرفة فلسفية ، إنما هو اعتبار مرده إلى الإعتقادات والأساطير .

والحال ، فإن الأمر متعلق بأوهام ، فها هو مصدرها ؟ ربما أولاً من الإفتراض أن المعرفة السياسية الخاصة بالطبقة البر وليتارية تشتمل على فلسفة ضمنية ، وثانياً من كون معرفة عصرها الفلسفية لا تقدم شيئاً بناءاً ومرضياً للمفكرين الذين غذّوا أملاً كهذا . فقد ظهرت حاجتهم إلى التعزية ، فيا

<sup>(11)</sup> راجع عرض جدلية ماركس في كتاب الجدل وعلم الإجتاع ، السابق الذكر .

<sup>(12)</sup> المرجع السابق ، الجزء الرابع ، الفصل12 .

ظهرت ، من خلال ارتقاب فلسفة جديدة متحدرة من الطبقة البروليتارية لأول مرة . لكن تحتى الآن لم يظهر شيء يجيب عن هذا الإرتقاب . فها من فلسفة وضعت في القرن العشرين ، من البرغسونية إلى الفنومنولوجية المتعددة الشرائح والتيارات ، مروراً بالواقعية ، المطلقة أو النسبية ـ أو الوجودية بمختلف تفسيراتها ، يمكن عزوها إلى الطبقة البروليتارية ؛ وهذه الفلسفات لم تحرك فيها أدنى صدى . وفي عصرنا حيث تسود المعارف التقنية المسكونة أكثر فأكثر بالمعارف العلمية ، فإن هذه الأخيرة هي التي تمارس ، حتى بدون تعميم ، اجتذاباً يزداد إشاعة ويتناول الفئات العليا من البروليتارية .

إن الأشكال الجهاعية ، الرمزية والنظرية تسود بكل وضوح في الأنواع المعرفية التي تكون الطبقة البروليت ارية مرتكزاً فعلياً لها ، نعني المعرفة السياسية ، المعرفة التقنية ، والمعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، ومعرفة النحن أخيراً ، وثمة تلوين صوفي ينزع أحياناً إلى الحد من الشكل العقلي ، فيتوازن الشكلان المدركي والتجريبي .

### الفصل الخامس

## الطبقة التقنوبير وقراطية المضمرة ونظامها المعرفي

إن الطبقة التقنو بيروقراطية المالكة سلطة قرارات غير مضبوطة ، تجعل صلاحياتها التقنية الخارقة مستقلة عن الأهداف التي يفترض بها أن تخدمها ، والتي تكمن قوتها في حضورها الكبير الممتد من المنشآت الصناعية الكبرى إلى الإدارة العليا في الدولة ، وإلى أجهزة التخطيط العامة والخاصة ، وإلى الأركان العامة في الجيوش الحديثة ، تجد سنداً خاصاً لها في التروستات والكارتلات ، في ظل نظام الرأسهالية المنظمة والموجهة . وهذا الحضور الكبير للطبقة التقنو بيروقراطية الآخذة في التكون ، يتكشف من جهة ثانية وينتشر انتشاراً كبيراً فتبدو كأنها تغزو « أجهزة » شتى الأحزاب السياسية ، بمعزل عن اتجاهاتها ، ودون الكلام عن النقابات العهالية ( بكل أسف ) والخاصة بأرباب العمل وهناك أكثر من ذلك . فنزعة التقنوبير وقراطية هذه إلى الحضور الواسع تبدو مهددة في كل مكان ومن كل الوجهات ، في مختلف الهيئات الدولية ، كالأمم المتحدة والأونيسكو وحلف شهالي الأطلسي ، وشتى مؤسسات « أوروبا » المتحدة والأونيسكو وحلف شهالي الأطلسي ، وشتى مؤسسات « أوروبا » الخورة . وحتى أبعد من ذلك .

وهذه النزعة لا تقف عند تخوم الأنظمة الرأسيالية التوجيهية (13) بل أنها تمثل جانباً هاماً في الأنظمة الفاشية(14) \_ ومنتهاها المنطقي \_ الأنظمة التي

<sup>(13)</sup> راجع الباب الرابع من هذا الكتاب ، الفصل التاسع .

<sup>(14)</sup> راجع الفصل العاشر .

سقطت بالأمس في المانيا وإيطاليا والأرجنتين ، وتهدد بالتجدد اليوم ، بأشكال جديدة ، حتى في بعض بلدان « العالم الثالث المتحرر من الإستعمار » . ويمكن للميل التقنوقراطي أن يظهر حتى في ظل الأنظمة الشيوعية خلال بعض مراحل نموها ، لا سيا مرحلة الجماعية المركزية (١٥) . وهو يتجلى طوال جهودها المبذولة لتخطي تأخرها في مجال تقنية الإنتاج . غير أن الخطر التقنوقراطي لم يكن هنا كبيراً ، وبدأ الحد منه بشكل متزايد وذلك بفضل التنبهات الحية للديمقراطية الإقتصادية الأساسية التي بدأت بها الثورة السوفياتية ، وكذلك بفضل مثال يوغسلافيا ، ومثال بولونيا جزئياً على الأقبل ، نظراً لأن هذين البلدين يتجهان نحو جماعية لا مركزية لا تقوم فقط على « الضبط العمالي » بل تقوم أيضاً على التسيير العمالي الذاتي في المصانع ومساهمة عمثلي كل المعنيين في عالس هيئات التخطيط الأقليمية أو المركزية .

ومع ذلك ، فإن الوجود الحالي والمضمر لطبقة تقنوبير وقراطية والـذي يشكل في معظم الأنظمة المتصارعة حالياً ، مخاطر ذات حدة ونتائج متباينة ، لا يمكن وضعه موضع الشك . كما أن مسألة النظام المعر في المتطابق مع هذه الطبقة ، المضمرة أو الراهنة ، تبدو لنا ذات أهمية معينة وتستوجب دراستها بعض الإهتام .

\* \* \*

في المقام الأول ، نجد من البيِّن أن المعرفة التقنية تبلغ هنا مرحلتها الأكثر تقدماً . فالطبقة التقنوبير وقراطية تملك أعظم الأسرار التقنية ، تلك التي تسمح أولاً باستخدام الطبيعة ومن خلالها تسمح أيضاً باستخدام البشر الآخرين ، الجهاعات والمجتمعات . لأن الطاقة والقنابل الذرية ، والصواريخ العابرة للقارات ، ثم العابرة للكواكب ، والآلات الأوتوماتيكية والالكترونية ، الخ . تؤثر تأثيراً فعلياً أو محتملاً في كل المجالات . ولا شك

<sup>(15)</sup> انظر الفصل الحادي عشر ، الباب الرابع .

في أن هذه المعارف تزود اصحابها ، أفراداً وجماعات ، بالرغبة والإمكانية للمبالغة في استخدام سلطانها . أن البنى الإجتاعية الشاملة ، وكذلك الأعمال الحضارية غير التقنية التي تدعمها ، تبدو متخطاة ومهددة من جانب التقنيات المنفلتة العقال التي يدعي التقنوقراطيون أنهم يسيطرون عليها . لكن في الواقع ، غالباً ما يكون التقنوقراطيون بعيدين عن السيطرة على هذه الألات البالغة القوة ، فيجدون أنفسهم متجاوزين من جانب القوى التي أطلقوها هم أنفسهم ، وبذلك يلعبون لعبة متعلمي السحر . عندئذ تنخفض سلطتهم إلى هيمنة استبدادية وغيرمراقبة ، هيمنة المشتركين في شتى الهيئات التابعة لهذه التقنيات .

ويفترض أن تكون المرتبة الشانية في هذا النظام المعرفي مخصصة للمعرفة العلمية التي تقترن بها المعرفة التقنية في مستواها الأرفع . إن المعرفة العلمية ذاتها تزداد تقنية أكثر فأكثر ، نظراً لأن التقنوبيروقراطية الميالة إلى التقننة ، المبالغ بها غالباً ، لكل علم .

وفي المقام الثالث. تستخدم الطبقة التقنوبير وقراطية مرجعاً (معرفة سياسية ضمنية وصريحة على السواء. وان معرفة كهذه تعتبر ضرورية أولاً لايجاد ميدان للتوفيق بين الجهاءات المتعارضة الخمس التي تكون هذه الطبقة ، وهي : 1) الخبراء التقنيون ؛ ٢) المخططون ؛ ٣) « المنظمون » أو « رجال الجهاز » في المنشآت الإقتصادية العريضة ، والتروستات والكارتلات ، وكذلك في الأحزاب السياسية والنقابات ؛ ٤) البير وقراطيون وكبار موظفي الخدمات العامة الفعليين ؛ ٥) وأخيراً التقنيون العسكريون . ولا تتاثل مصالح ومفاهيم هذه الشرائح الخمس المتصارعة غالباً ولا تتاهى أيديولوجيتها البالغة الغموض ولا توجهها السياسي . والحال ، لكي تتاح لها فرصة الانهناء في طبقة واحدة ، لا بد لها من اللجوء إلى استرايجية سياسية علمية .

أن عقيدة سياسية متبلورة ، تضع في المقدمة ضرورة سلطة « النُخَب القائدة » بوصفها تجسيداً للكفايات الإستثنائية ، المولجة بتزويد المجتمع المقبل

ب « حضارة تقنية » ، لا إنسانية تماماً ، تنتشر ، في الواقع ، في كل البلدان الرأسهائية حيث يمكنها أن ترتدي أشكالاً مختلفة . وأن عقيدة ممثالة (معلنة على الأقبل) باتت مستحيلة في البلدان الجهاعية والشيوعية ، لأن إقامة ديمقراطية صناعية على أساس التسيير الذاتي من جانب المعنيين كلهم ، وعلى أساس تغليب الإنسانية المعمقة التي تبقى هي الغاية العليا ، تفرض نفسها حتى على الجهاعات الأميز بين مديري فروع الصناعة ورجال « جهاز الحزب » والخبراء العسكريين .

ثم تأتي المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي في المقام الرابع ، المعرفة التي يضعها هذا النظام المعرفي في أمكنة وأزمنة بالغة الخصوصية . فالميادين تتاهى هنا مع حركات الآلات والأجهزة المنظمة التي تملكها وهي تعاني من هيمنتها .

وهذه الميادين هي ، من حيث المبدأ ، مستقبلية تفضيلاً ، بفضل علاقتها المباشرة بالتقنيات المنفلتة من عقالها . نعني التي باتت مستقلة عن البنى الإجتاعية التي أنشأتها . يضاف إلى ذلك أن هذه الميادين تمتاز بقدرتها على التوسع إلى مالا نهاية .

لكن هذه الميادين \_ الآلات هي في الواقع مرتبطة بعدوانية الجماعات التقنوبير وقراطية التي تجد نفسها ، وهي تقودها ، متخطاةً من جهة القول التي استحدثتها وانتهى بها الأمر إلى الخضوع لها . وبقدر ما تظل هذه الميادين متعلقة بهذه الجماعات من « تلاميذ السحرة » ، فإنها ترتدي في آن واحد رداء عنصر انوي وإسقاطي .

ومن جهته يعتبر الزمان الذي تضع فيه الطبقة التقنوبير وقراطية العالم الخارجي هو الزمان الذي تعزوه إلى حركتها بالذات ، نعني من جهة الزمان المتقدم على نفسه من حيث تقنية الآلات ، ومن جهة ثانية زمان التخطيطات على المدى البعيد ، وهذا أحياناً هو الزمان المتفجر لابتكار آلات جديدة أو

استعهالها للمرة الأولى ، وأن الأزمنة المذكورة تعزز الطابع المستقبلي بقدر ما تعزز من الطابع العدواني للميادين التي تظهر فيها حركات العالم الخارجي والعالم الطبيعي التي تدعي هذه الطبقة توليدها .

إلا أن الطبقة التقنوبير وقراطية تكون في هذه المعرفة الإدراكية ، ضحية وهم : فالمشاركون فيها هم العبيد الأوائل للميادين - الآلات وللأزمنة - الآلات التي يأملون في السيطرة عليها عندما يصلون إلى الحكم ، والتي تجر المجتمع إلى سباق للدمار الذاتي . أمام أفق كهذا ، تجد هذه الطبقة بعض التهدئة لقلقها اللاواعي (الذي تحاول اخفاءه) ، بقدر ما يظهر أن المشاركين فيها (مها تكن شرائحهم) لا يزالون بوجه خاص أنصاراً متحمسين دائماً لحل الأمكنة والأزمنة الملموسة في تسوير كمين زماني مكاني شامل ، مع أن معرفتهم الخاصة بالعالم الخارجي تعلنها نسبية جداً . . من هنا جاءت عقبة جديدة في وجه انبناء هذه الطبقة وهي عقبة لا يمكن تجاوزها إلا جذيان كبر وعدواني .

[حتى الآن لم تولد الطبقة التقنوبير وقراطية أي معتقد فلسفي بالمعنى الدقيق للكلمة ، لكنه ليس من المستحيل أن تقدم على ذلك بالرغم من كل العقبات الداخلية التي حاولنا إظهارها (أيديولوجية متناقضة ، قلق التقنوبير قراطيين اللاواعي إزاء عجزهم عن ضبط الآلات التي يسيرون ، النزاعات التي تفصل بين عقلية مختلف شرائح هذه الطبقة ) . وعليه لا يمكن الإنكار أنه في موقف هذه الطبقة الآخذة في التكون ، ترتسم بعض التوجهات الفلسفية الضمنية التي نجدها في منتصف الطريق بين السوبرنيطيقا والبراغها تيكية المجردة من كل إنسانية ، والإستلهام العامض من هيدجر - وهو الفيلسوف الصحيح الوحيد الذي تقبل النظام النازي ، ليتراجع عن ذلك فيا بعد . .

أخيراً ، في النظام المعرفي المطابق للطبقة التقنوبيروقـراطية لا تلعـبُ معرفةُ الآخر ولا معرفة الحس السليم أي دورٍ واضح . وأما بخصوص معرفة الآخر ، فإن ازدراء القريب وبالأخص المرؤوس ، غالباً ما يكون عظياً ، فلا يسمح للمعرفة المذكورة بأدنى تحقق . . .

وفيها يتعلق بتشديد الأشكال المعرفية ، العقلاني منها والصوفي ، الفردي والجماعي ، فإنه يبدو متوازناً ، بينها تسيطر الأشكال المدركية والرمزية والنظرية .

وبالطبع يعتبر اندماج الطبقة التقنو بيروقراطية ، كما هو الحال بالنسبة إلى كل الطبقات الأخرى ، في مختلف أنماط الرأسمالية التوجيهية أو الفاشية ، مؤثراً على سمات النظام المعرفي المتطابق معه ، كما سنرى ذلك في الباب الرابع من هذا الكتاب .

## الباب الرابع

أنماط المجتمعات الشاملة ومنظوماتها المعرفية



#### ملاحظات تمهيدية

نتناول الآن الباب الرابع ، الأخير ، من كتابنا ، حتى نقابل أنراع المعرفة وأشكالها مع البنى الشاملة والظواهر الإجتاعية الكلية المتضمنة في أنماط شتى . فهنا تصبح هرمية الأنواع المعرفية ، القائمة في بعض التجمعات المبنية (التي شددنا فيها على مثال الدول والكنائس) وبالأخص في بعض الطبقات الإجتاعية ، تصبح قابلة للتمييز بوجه خاص . وتوفر للدراسة ميداناً أخصب . وكذلك فإن بروز الأشكال داخل كل نوع معرفي يعتبر أكثر استقراراً واستدلالاً .

[لنفكر أولاً ماذا نقصد ، في كتاباتنا ، بالمجتمعات الشاملة وبالبنى .

[ إن المجتمعات الشاملة هي الظواهر الإجتماعية الكلية ، الأكثر اتساعاً وأهمية ، الأغنى من حيث المضمون والرسوخ واقع اجتماعي معين ، في آن واحد . وهي تتجاوز من حيث الإمتلاء والسلطة ليس فقط التجمعات الوظيفية والطبقات الإجتماعية بل تتجاوز أيضاً مراتبها المتصارعة . إن هذه « العوالم الكبرى في العوالم الإجتماعية الكبرى » تملك سيادة قانونية تتجاوز صلاحية كل التجمعات الداخلة فيها ، بما في ذلك الدولة ، التي لم تنقطع سيادتها القانونية عن كونها نسبية وتابعة على الرغم من كل المظاهر المضادة .

كذلك تمارس المجتمعات الشاملة سيادة اجتماعية معينة على كل المجاميع المنتمية إليها ، نعني التي تتمتع بتفوق فعلي ، فالمجتمع الشامل ليس فقط

جتمعاً قابلاً للبناء ، لكنه جتمع مبني دائياً . وهناك هيئات مختلفة تشترك في هذه التوازنات الأولى التي تمثلها البنى ، إلا أن البنى (سواء كانت كلية أو جزئية ) وبالأخص الهيئات لا تعبر تماماً عن الظاهرة الإجتاعية الكلية الشاملة ، ليس فقط لأنها ذات وظيفة عليا (مافوق الوظيفة ) . بل لأنها أيضاً هي الأكثر تحركاً وغنى بين كل البنى التحتية الممكنة . هناك دائياً من المد و الجزر في الظاهرة الإجتاعية الكلية الشاملة أكثر مما يوجد في بنيتها . فبمعزل عن كون البنية الشاملة ، حتى تتجنب انفجارها ، لا يمكنها الحفاظ على توازناتها إلا بمجهود متكرر ولا متناه من إعادة البناء المتصارع مع حركة الهدم البنيوي ، هناك دائياً تفاوت ملحوظ بين حياة البنية الإجمالية وحياة الظاهرة الاجتاعية الكلية المتضمنة فيها . وفيا يختص بمسألة العلاقة بين أنواع المعرفة وأشكالها يمكن أن يؤدي ذلك إلى التساؤل عها إذا كانت تجليات المعرفة المتطابقة مع البنية الشاملة والظاهرة الكلية الضمنية هي نفسها على الدوام ، وعها إذا كان لا يوجد أموال يخشى فيها أن يتصارع نظامان معرفيان وحتى أن يتناقضا داخل مجتمع شامل .

[إنه لمن المستحيل وضع أنماط المجتمعات الشاملة دون المرور ببناها ، ومن الضروري في الآن ذاته المضي أبعد من البنى الشاملة لبلوغ الظاهرة الإجتاعية الكلية ذاتها . إن البنى الإجتاعية يمكن تبويبها في أنماط وفقاً لعدد معين من المعايير وهي :

- ١. هرم التجمعات ؟
- الإقتران المحتمل بين تجليات الحياة الإجتماعية ؟
- ٣ . الميل إلى التحقق الخاص لبعض المراتب في العمق ؛
  - اسلم طرق تقسيم العمل والتراكم ؛
  - هرم التنظيات الإجتماعية أو الضوابط الإجتماعية ؛
    - ٦. نظام الأعمال الحضارية ؛
    - ٧. سلم الأزمنة الإجتاعية .

[وباختصار ، قبل وضع أنماط المجتمعات والبنبي الشاملة التبي ستستخدم كإطارات لدراستنا الأنظمة المعرفية المتبانية المتطابقة معها ، لنذكر أن مفهوم المجتمع الشامل ذو صلة بالظواهر الإجتاعية الكلية الكاملة والسيدة ، وهي بشكل رئيسي ذات وظائف عالية ، منبنية دائماً ، ولكن تنظيمًا واحداً لا يكفي أبداً للإعراب عنها تماماً ، لأنها تسعى للتعالى على الطبقات الإجتاعية التي تدخل في صميمها . وهي تهيمن على هذه العوالم الكبري من التجمعات ، دون الكلام عن المراتب في العمق ، وتجليات الحياة الإِجتاعية ، وشتى التنظيات الإجتاعية ، وطرق تقسيم العمل الإجتاعي ومختلف الأزمنة الإجتماعية في « التناسق » ـ التوازن الأولى ـ بين هذه البنبي ، قائم على حضارة أو عدة حضارات تشارك فيها البني ، وهي تتخطاها في آن . ذلك لأن البني الشاملة تكون دائماً خالقة الأعمال الحضارية ومستفيدة فيها في آن ، وأن تشديد هذين العنصرين يتقبل عدداً لا متناهياً من التقلبات ؛ ولكن حتى في الحالات القصـوي للحضـارات ، المجتلبـة تفضيلاً ، يفتـرض تكيفهـا مع أوضاع أو إطـارات اجتاعية مختلفـة نسـبياً أو « مبعـدة » ، يفتـرض عنصه أ أبداعياً ، صادراً عن ظواهر اجتماعية كلية شاملة . وبالتــالي فإن « تــكييف » عمل حضاري مجتلب مع « ظروف جديدة » ، يعني إعادة الداعم بطريقة ما . .

#### \* \* \*

سوف نقابل في استقصاءاتنا حول الترابطات الوظيفية بين الأنظمة المعرفية والمجتمعات الشاملة من كل الأنماط ، بين بنى « المجتمعات القديمة » وبنى المجتمعات التاريخية أو البروميثيوسية . ومن بين هذه الأخيرة ، سوف نميز بين مجتمعات الماضى ومجتمعات الحاضر ، المتصارعة حالياً .

## الفصل الأول علم الأنام وأبحاث علم الاناسة الفلسفية

[ نرى أن دراسة المجتمعات القديمة ، بوصفها إطارات اجتاعية للمعرفة ، تتضمن مصاعب كبيرة جداً ، بدءاً بالصعوبة التي يواجهها المراقب غير المشارك في الظاهرة الإجتاعية الكلية ( وهذا حال عالم الأنام الاتنوغرافي) ، مروراً بالبنية وما هو مضمر فيها . وهناك مصاعب أخرى ، فعلية أيضاً ، مصدرها في هذا النمط الإجتاعي هو كون الأعمال الحضارية غير متايزة كفاية . وفي هذه الظروف البالغة الاشتباه ، يمكن لعلم اجتاع المعرفة من يقتصر عند الحاجة وعلى الأقل مؤقتاً ، على الإستناد في أبحائه إلى المجتمعات التاريخية ، أو البر وميثيوسية كها اقترحنا تسميتها سابقاً ، وتأجيل دراسة المعرفة القديمة إلى عصر يكون فيه علم اجتاع المعرفة أكثر تقدماً .

[ وإذا توقفنا أمام المجتمعات القديمة بوصفها إطارات اجتاعية للمعرفة ، فذلك على الأخص لكي نقف في وجه نزعة السيد ليفي ـ ستروس إلى خفض الفرق بين معرفة المجتمعات القديمة ومعرفتنا ، ما عدا بعض طرق التعبير . لقد أكد في ثلاثة من أعهاله ( الفكر الوحشي ،1963 ) ، ( الطوطمية اليوم ، 1962 ) ، وأخيراً ( النيء والمطبوخ ، 1964 ) . على وجود بنيوية منطقية عالمية وراء كل مجتمع ( فبدا المؤلّف كأنه يتجاهل لوسيان لفي ـ بريل

<sup>(1)</sup> راجع الأنثر وبولوجيا البنيوية (1958 ) ، لا سيما الصفحات303 وما بعدها وانتقادات ج . غورفيتش في — Traité de Sociologie , vol. I .2ecd . , PP . 2<sup>et</sup> suiv., .

<sup>-</sup> La vocation actuelle de la Sociologie, vol. I, 3 e éd. 1963 PP. 420 - 423.

الذي أبرزت أعماله حول العقلية البدائية الفرق بين المعرفة الخاصة بالمجتمعات القديمة ومعرفة المجتمعات التي كانت تسمّى حضارية في الماضي ، والتي يمكن وصفها بالتاريخية ، وهذه صفة أنسب .

إن لوسيان لفي - بريل الذي كرّس ، كها نعلم ، مواد بالغة الأهمية حول المعرفة في المجتمعات القديمة ، تناسى مع ذلك التفريق بينها ، وتدقيقها تدقيقاً كافياً ، فسعى بالأحرى إلى خفض كل هذه المجتمعات إلى نمط واحد ، وإلى وسم المعرفة المتطابقة معها ( والتي المح شخصياً إلى تعدد أنواعها :معرفة الاراكية للعالم الخارجي ،معرفة الآخر ،معرفة تقنية ،معرفة ميثولوجية - كونية ) بنفس السمة المميزة للشكل الصوفي ، والصادرة عن قوة « النوع العاطفي في ما فوق الطبيعة » - حسب عنوان أحد مؤلفاته . ونظراً لوجود عدة انماط من المجتمعات التاريخية ، فإن المعرفة المديمة المرموقة بسطت قليلاً من مسألة المعرفة القديمة ، أو بشكل أصح طرحت المسألة أكثر مما حلّتها .

وعليه ، فإن أعمال لفي ـ بريل كانت تبدو وكأنها مانعةُ للرجوع إلى ابتسارات القرن الثامن عشر وإلى مفهوم الوعي المتسامي والمطلق . ولكن السيد لفي ـ ستروس يبدو لنا أنه حقق هذه الرجعة .

فالسيد لفي ـ ستروس ، حين فضل الاستناد الى معلميه الأميركيين ، مثل Roas و Boas ، انتظر طويلاً جداً قبل الإعتراف بمصدر إلهامه الأول . الا أنه في كتابه الأخير : Le cru et le cuit ، اهتز من ملاحظات. Ricoeur فلم يتمكّن من تجنب الاعتراف بأن « إشكاليته تلتحق بإشكالية كانط ، في سبيل البحث عن الإكراهات العقلية »(2) . فيبدو أنه يظن بأن واقع التأييد لحكم ب . ريكير ، الذي يصف فكرة بأنه «كانطي دون

Le cru<sub>1</sub>et Le cuit, Op. cit., P. 18

ذات متسامية » ، سوف يقوي موقعه ، متناسياً انه لا يمكن بنظر كانط وجود تعارض بين « التراث المتسامية » و « الوعي المتسامي » المعروف بأنَّه « واحـــد عند الجميع » .

ومهما يكن الأمر ، فإن تحليل الأساطير المجتلبة جميعها من لدن الهنود في أميركا اللاتينية أو المركزية ، وهو تحليل تكراري في جزء منه ، هو الذي يمكنه أن يكون حجة على وجود « وعي متسام » . وخلافاً لذلك ، يظهر مؤلف النعيء والمطبوخ الفرق القائم بين هذه الأساطير والأساطير الخاصة بمجتمعات قديمة أخرى ، وكذلك بالنسبة إلى كل فكر غير متنبه ، فإن الأنظمة المعرفية الخاصة بشتى المجتمعات الرأسهالية أو الجهاعية ليس لها أية علاقة بالأساطير التي يهتم بها السيد لفي ـ ستروس . فهو عند ما يحاول في كتابه بالأساطير التي يهتم بها السيد لفي ـ ستروس . فهو عند ما يحاول في كتابه الزواج بين المتحدرين من نفس العشيرة لأجل الحفاظ على بكارة السلعة المخصصة للبتادل ، إنما يسقط مفهوم السلعة ، الخاص بالبنية الرأسهالية تعديداً ، على المجتمعات القديمة حيث لا نجد أي تطبيق لهذا المفهوم ، وهو بذلك يكرر أخطاء رواد الإقتصاد السياسي الكلاسيكي ، مثل آدم سميث وهيوم ، وهي أخطاء ندد بها روسو .

فبدلاً من إظهار تجليات الوعي المتسامي بتهاهي مضمون الأساطير، يكتفي كلود لفي ـ ستروس بخفض التعارض بين « الطبيعة والثقافة » إلى التعارض بين « النيء والمطبوخ » ، الأمر الذي لا يمنعه الكلام عن « جدلية بينهما »(ن . لكن استعمال كلمة « جدلية » تبدو لنا هنا مبالغاً بها . لأنه من العبث البحث عن حركة جدلية فعلية ، سواء في النيء أم في المطبوخ ، نظراً لأن الجدلية لا يمكن تواجدها إلا في الإنتقال ، في « التوجه إلى » ، وفي عرض كاتبنا ، نجد الجدلية أما في النار ، التي تكفل الإنتقال من النيء الى

op . cit ., PP . 140 et suiv . (3)

المطبوخ ، وأما في فساد أحدها أو الأثنين ، وهذا ما يدعمه عملياً السيد لفي ـ ستروس (4) ، وحتى إذا وسعنا نطاق التعارض الأولي بين الطبيعة و« الثقافة » لكي نلاحظ اختراقاً دائماً للطبيعة من جهة الفعل البشري ( المجتمع « بالفعل » عند سان سيمون ) والأعمال الحضارية الصادرة عنه ، والتي تعاني بدورها من قوة مقاومة الطبيعة ، فلا بد لنا من الإعتراف أن هذه الحركة الجدلية لا تظهر في أي مكان أفقر مما هي عليه في « النيئ والمطبوخ » . إن الكتاب الأخير للقي ستروس يؤدي إلى هذه النتيجة الوحيدة ، الأمر الذي يفترض به أن يقوده إلى تحليل فعلي للمعرفة القديمة ، الأقل جدلاً .

Ibid . p . 152 . (4)

## الفصل الثاني المجتمعات القديمة ومنظوماتها المعرفية

لنعد الآن إلى المسألة كما نراها نحن .

كما سبق لنا القول ، نعني بالمجتمعات القديمة المجتمعات غير البروميثيوسية ، التي نشعر بالغربة عنها . وتفتقر هذه المجتمعات جوهرياً إلى وعسي إمسكان التبدلات البنيوية بالمجهود ، وحتاً ، بالارادة والحرية الإنسانيتين ، الجماعتين والفرديتين على السواء .

ويتجلى هذا الوضع ، بين أوضاع أخرى ، في ميثول وجية لاهوتية وكونية اعتقادية تتعلق في آن واحد بأصول العالم والمجتمع ، اللذين يعتبر أفرادها مستفيدين منها . إن ميثولوجية كهذه تخترق كل الأنواع المعرفية الممكن لحظها في المجتمعات المعنية ، وذلك بقدر ما يفتقر إلى الوضوح تصنيف المعرفة في أنواع : وبالتالي ، ليس فقط المعرفة الفلسفية والمعرفة العلمية غير متكونتين فيها ، بل أن معرفة الحس السليم والمعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ومعرفة الآخر والنحن والمعرفة السياسية تميل كلها إلى الإنصهار .

إن الأساطير اللاهوتية والكونية متغلغلة في كل أنواع المعرفة ، بحيث أنه يكون من الغلو تناولها تناولاً مستقلاً بوصفها مشكلة لنوع متميز . وكل ما يمكننا قوله هو أنها تنزع إلى التأثير بقوة خاصة على المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، المميزة للمجتمعات القديمة . ومثال ذلك أن لوسيان لفي ـ بريل عندما يشير إلى أن الميادين والأزمنة التي يوضع فيها هذا العالم ، لا تتقبل أي

تسوير كمي Quantification ، لأن الميادين ملأى بعقبات غامضة ولأن الأزمنة تنقسم إلى أزمنة خيرة وشريرة ، فإن المقصود بذلك هو الأثـر المبـاشر للأساطير الأصلية على المدارك الجماعية للأمكنة والأزمنة .

لكن هذه السمة العامة تشتمل على كثير من الدقائق والمتغيرات ، منذ أن نبدأ بالتمييز بين مختلف الأنماط في المجتمعات القديمة . وأننا سنتوقف عند أربعة منها أن ، وليس معنى ذلك أنه لا يمكن لهذا العدد أن يرفع وفقاً لطابع الأبحاث الجارية ، بل لأننا نراه كافياً لدراسة تقلبات الأنظمة المعرفية المعنية وتبدل الأشكال داخل الأنواع المقابلة .

إليكم إذن أنماط البنى والمجتمعات الشاملة التي نقترح التفريق بينها بوصفها إطارات اجتاعية للمعرفة :

القبائل ذات الهيمنة العشيرية ، والمنافسة بالعصائب العائلية التي نجد ـ أو كنا نجد ـ عينات منها في اوستراليا وبين هنود أميركا الجنوبية ؛

٧ ـ القبائل المشتملة على تجمعات متنوعة وقليلة التراتب (عشائرية ، اسحرية ، عائلية ، محلية ، عسكرية . مهنية ، الخ . ) التي يرتكز تآلفها على الإنقياد لقائد مالك سلطة اسطورية ( وجد علماء أنام مثل ما لينوفسكي ، ويليامسن ، لهمان وموريس لينهاردت ، عينات متنوعة منها ، إلى جانب أنماط أخرى من المجتمعات البدائية في بولينيزيا وميلانيزيا .

٣ ـ القبائل المنتظمة وفقاً للتقسيات العسكرية وللأسر المنزلية والروحية وأحياناً وفقاً للعشائر المندثرة تماماً بوجه عام ( وجد علماء الأنام الأميركيون بوا ، لوي ، ايغان ، هوبل وسواهم ، وموس وادفي بعد دور كهيم في فرنسا ،

G. Goroitch: Déterminismes Sociaux et liberté humaine, 2 ed., 1963, PP. 222 — (5) 245.

بقايا من هذه الأنماط في أقصى شهال الولايات المتحدة ، مثلاً عنـد الشروكيه والكواكيوتل ) :

\$ - القبائل التي تحافظ جزئياً على التقسيات العشائرية ، لكنها تجد تعبيرها المنتظم في الدول الملكية ، المستندة الى هيمنة التجمعات المحلية الى سلسلة من التجمعات الأخرى ، وإلى ميثولوجية لاهوتية وكونية متبلورة جيداً تتدخل مباشرة في سير البنية الإجتاعية (أيفانز بريتشارد ونورث ، هرسكوفيتز ، بومان ووسترمان ، تامبلز ، غريول ، ردكليف - براون ودارييل فورد ، درسوا بعض بنى الأقوام Peuplades في أفريقيا السوداء المتطابقة ، جزئياً أو كلياً ، مع هذا النمط الذي لا يعتبر وحيداً بين الأنماط العديدة للبنى الشاملة التي تلاحظ في أفريقيا السوداء ) .

#### I - القبائل ذات الهيمنة العشائرية

فيا يختص بالنمط الأول ، غط القبائل ذات الهيمنة العشيرية ، المنافسة بعصائب عائلية ، يجب الالحاح على هيمنة القاعدة البنيوية - البيئوية على تقسيم العمل الإجتاعي المرتكز حصراً إلى العمر والجنس ، وغياب التقسيم التقني للعمل ، وانعدام وضوح الأساطير ، وكثافتها ، والأساطير لا تعزز ، في هذه الشروط ، أهمية مضامينها السلفية والرتيبة ، فلا تسود النادج السلفية والرتيبة على الطقوس والإشارات والرموز إلا نادراً . ومن جهة ثانية ، لا تتاين التنظيات الإجتاعية إلا تمايزاً بسيطاً وقلها تصاغ بوضوح . ويمكن التساؤل في شأن هذه الأنماط الإجتاعية ، عها إذا كانت « الطواطم » بوصفها صوراً للحيوانات أو النباتات ، لا تحل محل الإشارات والرموز والقواعد الأكثر تجريداً من حيث الوضوح والصياغة .

إن هذا السؤال يتيح لنا الفرصة ، من جهة ثانية ، لكي ندخل هنا بعض الملاحظات الوجيزة المتعلقة بمسألة « الطوطمية » بوجه أعم . وبالتالي ، يمكن اكتشاف تجليات وظواهر الطوطمية بدرجات متفاوتة من حيث الأهمية

والوتيرة ، في معظم البنى القديمة ذات الأنماط المتنوعة ، من أبسط البنى ( التي تناولناهما بالمدرس ) إلى أعقدهما ( بمما في ذلك المهالك الزنجية الكبرى ، الموجودة على التخوم الفاصلة بين المجتمعات القديمة والمجتمعات التاريخية ) .

لقد ربط بعض المفسرين « الطواطم » بـ « سحر الصيادين » وربطها البعض الآخر بالعبارة المتخيلة للتقاليد الراسخة أو بالأحرى برموزها . إن علماء الأنام من الجيل السابق وعلى رأسهم فرازر من جهة ، ودوركهيم من جهة ثانية ، نسبوا « للطواطم » أهمية رئيسة ( ونعتقد أنها أهمية مبالغ بها ) في وجود « العشائر » و « القبائل » بالذات ،

وهكذا رأى دوركهيم في « الطواطم » رموزاً تشدد على تأليه المجتمع القديم لذاته . وكان يتلذذ في ذكر زعم الهنود البور ورو Bororo ( في أميركا اللاتينية الجنوبية ) انهم يماثلون الأرارا Arara . وهي أجمل ببغاوات العالم . ويرى دوركهيم أن الأرارا لم تكن تعتبر كآلهة ، بل كرموز للآلهة ، وكانت ترمز للقبائل البورورو . وعليه ، كان يرى في الأرارا مثالاً للوسطاء المذين كانوا يقودون الجهاعات البشرية الفعلية إلى مشاركة مباشرة في الألوهة . وأخيراً كانت الطواطم ، بنظر دوركهيم ، تعكس الواقع الإجتاعي على التعالي الألمي ، الأمر الذي كان يعني في نظره نوعاً من التأليه الذاتي للمجتمع ، كها يشعر به « القدماء » .

خلال السنوات الأربعين الأخيرة ، حدثت ردة فعل قوية في صفوف علياء الأنام والأتنوغرافيين الأنكلوسكسونيين والأميركيين ، ضد المبالغة في أهمية الطوطمية في مختلف المجتمعات القديمة ، فقد لوحظ ، على الرغم من جهود تفسيرية عديدة ، أن المعاني الأشد تنوعاً ينسبها المعنيون أنفسهم إلى دلالة الطواطم . ومثال ذلك أن الكثيرين من العلماء توصلوا إلى السؤال عها إذا لم يكن من الأفضل تصفية كل صياغة مدركية للطوطمية ، معترفين لها بعدد من المعاني (1 + n ) الممكنة ، يمكن للاتنوغرافيا الوصفية أن تقدم جردة جزئية عنها . . .

بيد أن ما يبقى من الطوطمية في القبائل العشيرية ، هو جدل حقيقي بين « التصنيف » و « المشاركة » ، يفترض التكامل تارة ، والتضمين المتبادل تارة ، والمثنوية تارة أخرى ، وهذا الأمر لا يظهر في كتاب لفـي ـ ستــروس الطوطمية اليوم ، الذي يسعى بذلك إلى تحوير المصاعب بدلاً من حلها ، فهو عندما يجهد ، فيما بعد ، لاظهار قرابة بين « مبدأ التصنيف المنطقـي » للطوطمية ومبدأ « العلم الحديث » » باعتبارهما كليهما من « الأفكار المسورة كمياً » ، لم يكن له أي قصد آخر سوى الإظهار ، في آنِ واحد ، أن المشاركة الصوفية والعاطفية منعدمتان في معرفة القدماء ، وأنه لا يُوجد أي تفريق بين «الفكر الوحشي » ومعرفتنا الراهنة ( مهما تكن علميتها ) . إذن ، كان لهذا الخلط بين العقلانية والعرفانية غاية اساسية هي محوكل أثر تبايني بين التصنيف والمشاركة في الواقع عندما يتعلق الأمر بالمعرفة . لكن يبـــدو أن السيد لفي ـ ستروس لـم يدرك أنه بذلك قد وقع في مثالية قصوى هي من جهة ثانية في أصل « بنيويته البديهية » . فإذا رجع في النيء والمطبوخ إلى مادية بدائية لا ينقذها « جدلُ الفاسد » ذاته ، فإننا مضطرون للملاحظة بأن حججه لا تنجح إلا في تبيان الإستحالة الملازمة لإنكار الفرق القائم بين الأنظمة المعرفية المتطابقة مع الأنماط المختلفة للمجتمعات القديمة ، دون الكلام عن المجتمعات التاريخية .

#### \* \* \*

لنعد الآن إلى المقطوعات المعرفية الخاصة بالمجتمعات التي تسودها العلاقة بين العشائر والطواطم . فقد توصلنا إلى رسم اللوحة التالية .

أ) بين الأنواع المعرفية وأشكالها التي تكتشفها هنا ، يجدر أن نذكر في المقام الأول المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي . \_ إن العالم الخارجي موضوع في مكان يتسم جوهرياً بأنه غيري وأنوي . أنها « المنطقة المحرمة » المقابلة لكل العالم الباقي . والزمان دوري وفصلي . وبقدر ما تحمل الأماكن والأزمنة طابع صوفية معينة ، وبقدر ما تكون ذات صلة قريبة أو بعيدة بالأساطير ،

يكون المقصود التعارض بين الطاهر والدنس ، الخير والشر ، هنا تندرج معرفة الحس السليم مباشرة في معرفة العالم الخارجي . إنها تتعلق بالمسالك ، بالسبل الطبيعية ، بالأنهر ، التي يمكن متابعتها أو التي يمكن استخدامها للدلالة على طريق . وغالباً ما جرى التشديد على الذاكرة العملاقة التي يحتفظ بها القدماء عن مسيرات طويلة الموصوفة بأنها خالية من المخاطر الطبيعية أو الصوفية ـ الميثولوجية . وبرأينا ، أن ذاكرة كهذه تلعب دورها في نمط المجتمع الذي ندرسه الآن .

كما أن المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي تتضمن العلاقات بسين العشائر ، نظراً لأن كلاً منها له موقفه الخاص ، وتتضمن العلاقات بسين العشائر والقبيلة بأسرها ، التي غالباً ما يتأكد وجودها بالكاد ، خاصة إذا كانت العشائر بدوية .

ب) في المقام الثاني ، يجب وضع المعرفة التقنية ، المسطة ، الضمنية ، العفوية ، المتعلقة بالصيد وتربية المواشي والزراعة ، ونعتقد أن مالينوفسكي كان على حق مقابل لفي - بريل ، حينا أكد وهو يعمم كثيراً جداً ( لأنه هو أيضاً تكلم عن المجتمع القديم عموماً ) إن التقنيات لا تصبح صوفية إلا عندما تتعلق بنشاطات خطيرة .

ج) في المقام الثالث ، يأتي خليط من المعرفة السياسية ومعرفة الآخر والنحن ومعرفة ال-لحس السليم : وتظهر الأولى بوجه خاص في العلاقات بين العشائر والقبائل .

أما الأشكال البارزة داخل هذه الأنـواع المعـرفية ، الشـكل الصــوفي ـ الميثولوجي والشكل النظري ، فإنها تبدو تحفّفة جداً : وفي المقابـل تهيمـن الأشكال التجريبية والجماعية بخاصة .

لنشدد أخيراً على أنه لا يظهر في هذا النمط الإجتاعي القديم ، من الممكن إيجاد تجمع خاص قادر على الإدعاء أنه يملك المعرفة ، سواء تعلق الأمر

بمعرفة الأساطير أو السحر . حتى أن وجود السحرة - الأطباء أمرٌ مشكوك فيه داخل هذا النمط الإجتاعي .

### II . القبائل ذات التجمعات المتنوعة والقليلة التراتب وأنظمتها المعرفية

يتعلق الأمر بتجمعات عشائرية ، عائلية ، سحرية ، مهنية ، عسكرية وأخيراً علية ، يضمن تناسقها النسبي زعيم علك سلطة ميثولوجية ومختلف التجمعات المذكورة نجده في حالة من المساواة أو من التعادل ؛ فالمانا (الماناتانغاتا في المناسبة) هي قوة خارقة عالية ، تكفل النجاح ، النصر ، الجاه على الصعيدين الجهاعي والفردي ، وهذه الطاقة ذات النشاط الفعال على صعيد العلاقات بين الكائنات من نفس النوع ـ التي تستخدم كأساس للسحر الذي يمارسه المحترفون كها يمارسه الخاصة ، بمناسبة عمل خطير أو انتهاك للحرمات ـ تبدو متغلغلة في كل البنية الشاملة ، لأنها تلعب في آن دوراً هاماً في مساق الإنتظامات الإجتاعية وفي إصلاح المبادلات الإقتصادية (كولا ، مساغالي ، كيركير ) من خلال دورة السلع وفقاً لمبدأ التبادل .

يقابل هذه التعددية في النشاطات السحرية القائمة على «الماناتانغاتا»، وحدانية الأسطورة ذات الأصل الكوني الألهي - الإجتاعي التي تكون زعامتها ولاسيا الملك - الزعيم، هي الحارس والمالك. فالزعيم، كما يقول موريس لينهاردت في كتابه Do Kamo، «ليس هو الزعيم الحربي، بل هو رأس اسطورة». «وليس له وظيفة الحاكم وهو لا يأمر»؛ «إنه الأبن الوارث الأسلاف، وهو الكفيل لاستمرار اعمالهم الخيرة؛ وهو يشرف على توزيع الخيرات الكبرى، ويشجع كل تضحية متبادلة ويتقبل القرابين». ويقدم مالينوفسكي سمات مماثلة جداً على صعيد المجتمعات المالنة به .

في نمط المجتمع القديم هذا ، تلعب الميثولوجيا والدين من جهة ،

والسحر من جهة ثانية ، دوراً ملحوظاً بشكل لا يقبل المقارنة مع النمط الأول الأنف الذكر ؛ فأشكال المعرفة وأنواعها تحتل فيه موقفاً مختلفاً من حيث التدامج والتايز . وهناك فارق آخر في التقسيم الواضح جداً للعمل الإجتاعي بين عدة جماعات مهنية : صيادي السلاليء ، الصيادين ، المزارعين ، الراقصين ، العسكريين ، التجار الوسطاء ، الكهنة وأخيراً السحرة ، وينبغي أن نلاحظ بخصوص الدين أن تخومه غير واضحة : فهو يمثل في الواقع نقاطاً ول تعدد الألهة ، الأمر الذي يسمح باختلاطه مع السحر ، الذي يبتعد عنه من جهة ثانية ، من خلال ارتباطه بأساطير الأصل المستقلة عن العشائر والملتحقة بالزعامة ، فعادة ، يفوض الزعيم الرهبان تأدية الطقس الديني : ويتدخل هؤلاء خلال احتفالات الولادة أو الزواج في الطقوس الجنائزية ، في المقابل ، يتدخل السحر في الحياة اليومية للعمل والمبادلات ، مخترقاً كل التقنيات والعلاقات بين الجهاعات وبين البشر .

أ) مثال ذلك ، في هذا النمط من المجتمعات القديمة ، أنه من المناسب وضع المعرفة الميثولوجية ـ التيولوجية في المقام الأول ، والزعامة والكهانة هما مستنداها . وهي تنزع للإقتراب من المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، الذي يتضمن عناصر أخرى كثيرة ، من بينها عنصر الحيوية السحرية .

وفي المعرفة الميثولوجية ـ الثيولوجية ، تبرز بوضوح الأشكال المدركية ، الرمزية ، الوضعية ، الصوفية والجماعية .

ب) تأتي المعرفة التقنية في المقام الثاني ؛ ويمكن لمستواها أن يكون منخفضاً جداً ( باستثناء تقنية صيد اللآلىء ) . لكن هذه المعرفة تلعب من خلال اقتران السحر بشتى التجمعات الحرفية وعملها ، وكذلك من خلال التغلغل الخاص بالمانا Mana في الأشياء الجامدة ( لا سيا اللآلىء ) ، وفي النباتات والحيوانات ، تلعب دوراً كبيراً في النظام المعرفي الخاص بهذا النمط من المجتمع القديم . وتعتبر هذه المعرفة السحرية ـ المتقنية شبه صوفية وشبه

عقلانية ؛ وهي بالأحرى معرفة تجريبية ، وضعية ، مناسبة ، ويمكنها أيضاً أن تكون جماعية وفردية .

ج) ولا تأتى المعرفة الإدراكية للعالسم الخارجسي إلا في المقام الثالث ، على الرغم من مكانة الأساطير الكونية والدين ، ذلك لأن العالم الخارجي يبدو مسكوناً جداً بروح سحرية ( المانا ) مختلفة الأنواع ، بحيث يوفر صورة عن المعارف التقنية المرتبطة بالسحر . ويترتب عن ذلك أن المكان الذي يوضع فيه العالم الخارجي هو اسقاطي أكثر منه أنوياً ، مع سمة مستقبلية ؛ وهو من جهة ثانية عالم شائع أكثر منه عالماً ذا مركز مشترك . والزمان الذي يقترن بالمكان هو زمان طويل الأمد ، يستند إلى زمان اسطورة الأصل ، وفيه يتم الشعور بزمن غير منتظم الدقات ، يحركه السحر والتقنية والمبادلات . وأما أشكال هذه المعرفة فهي متاثلة مع أشكال المعرفة التقنية .

د) في المقام الرابع ، تأتي المعرفة السياسية ، معرفة الآخر والنحن ، ومعرفة الحس السليم ، التي تنزع هنا إلى التاهي ، وبالتالي ، في إطار اجتاعي شامل حيث تكون الجهاعات المختلفة قليلة التراتب ، ولكنها فاعلة جداً ، فإن المعرفة السياسية ، بوصفها استراتيجية للعلاقات بين هذه الجهاعات ، تفرض نفسها ؛ ولكن بقدر ما تكون غريزية ، تختلط مع معرفة الحس السليم الخاصة بكل منها . ومن جهة ثانية ، لا يمكن للجهاعات التعايش دون تعارف معين فيا ببنها ، وبين أفرادها ذاتهم ، ومن الواضح أن هذه المعرفة للآخر والنحن ، القائمة على السحر والمانا ، المقترنة بخوف متبادل ، وأيضاً بعنصر تنافس ، وأن كان عنصراً تصوفياً ، لا تؤدي إلى معرفة معمقة . ومع ذلك ، لا يمكن تجاهلها . أما الأشكال البارزة فيها ، فيسودها التجريبي والتنظيري والصوفي والجهاعي ، في حين أن الشكلين الرمزي والمناسب ينزعان إلى حصر بعضهها حصراً متبادلاً .

وما يستخلص من هذا التحليل الموجز للنظام المعر في المتطابق مع هذا النمط الثاني من المجتمع القديم ، هو أنه مع تشابهـه المتـزايد مع ما أسهاه لوسيان لڤي ـ بريل صوفية العقلية البدائية ، يظهر للعيان سهات ومميزات تجعل إلى حدر ما مختلف توترات « الوجه العاطفي لما فوق الطبيعة » توترات علنية واضحة .

# III. القبائل المنتظمة على أساس التقسيات العسكرية للعائلات المنزلية والزوجية والعشائر ، وأنظمتها المعرفية

كان Boâs وتـ لاميذه قد وصفوا البوتـ لاش لدى قبائــل الشــيروكي والكواكيوتل . وقد الهمت أعمالهم اثنين من التلاميذ والمتابعين لدوركهيم ، من جهة مارسيل موس ، ومن جهة ثانية جورج دافي ــ اللذان اختلفا في تفسير هذه الظاهرة ، وشددا على وجه التنافس ( التحدي والرد على التحدي ) الذي يدخل في دوامة هذه المجتمعات . ومنذ ذلك الحين ، أسهم ر . هـ . لوي ، Lowie ایغیان Eygan ، بویر ز Bowers ، بویر ز Lowie وسواهم كثيرون ، في اعطاء هذا النمط من المجتمع القديم صورة أعقد وأبرز ، ويمكن أن نلاحظ امحاءاً للتقسيم إلى عشائر وبطون وأفخاذ، فلم تعد التجمعات المحلية تلعب دوراً هاماً جداً . فالأمر يتعلق إلى حد بمخيات ، حتى عندما تصبح القبائل ، البدوية في الأصل ، حضرية . وتتكون مجالس القبائل من زعماء الأتحادات العسكرية أو من زعماء العائلات المنزلية ـ الـزوجية ( وأحيانـاً من الفئتــين معــاً ) . أمــا زعماء الإتحــادات العسكرية ، التي يمكن بلوغها بعد معاناة بعض التجارب فقط ، فإن اسلافهم هم الذين يعينونهم . وهذه الإتحادات تكون موضع تنافس ٍ فيها بينها ؛ يضاف إلى ذلك أن التنافس داخل كل منها على صعيد المآثر ، يلعب دوراً هاماً جداً بين الجماعات أو بـين الأفـراد أيضـاً . وهـي تمـارس دوراً بوليسياً في بعض المناسبات المحددة مثل: الرقصات الطقوسية ، أعمال الصيد الموسمية ، الهجرات ، الحروب ، الخ .

ولا شك في أن الأهم بين التجمعات الأخرى هي المجتمعات الراقصة:

رقصة الشمس ، رقصة الغليون ، رقصة التبغ ، رقصة الصقر أو الباز ، وهي ذات طابع ديني أكثر منه سحري : وغالباً ما يمارس السحر ، سحر الصيادين والمزارعين خارج هذه المجتمعات الراقصة ، وهي مراكز للمعرفة الميثولوجية ـ الكونية . ويرتدي الدين طابعاً شركياً واضحاً (تعدد الآلهة) ويمكن لطقوسه أن تلحظ ، بمعزل عن المجتمعات الراقصة ، من جانب كل مؤمن وكل زعيم جماعة ، الأمر الذي يجعل من الصعب جداً التفريق بين الدين والسحر .

تبدو عقلية قبائل الهنود في الشمال أقل تلوناً بالإنفعال والتصوف من عقلية كل المجتمعات القديمة الأخرى ؛ ويظهر هذا الأمر بوضوح بالغ ، ليس فقط في النزوع إلى التنافس ، وكذلك في العلاقات الترفيهية ( Joking ليس فقط في النزوع إلى التنافس ، وكذلك في مدعوم من جهة المحاكم .

إن معالم بنية المجتمعات هذه التي ندرسها أثارت شكوكاً لدى بعض الأتنوغرافيين الأميركيين : وحتى أنه جرى التساؤل عها إذا كان الأمر هنا لا يتعلق بظاهرة تفكك مردها إلى التأثير الذي مارسه المجتمع الإستعهاري خلال ثلاثة قرون ، حتى أن الاتنوغرافيين ، بارنيت وغارفيلد وسواهم ، طرحوا فرضية تقول أن البوتلاتش \* Le potlach الشهير يمكنه أن يكون مجرد تقليد لأسواق المستعمرين ومعارضهم ، وبما أننا غير متخصصين في المسألة ، فإننا نمتنع عن اتخاذ موقف في هذه المساجلة ، التي تبدولنا ـ بحد ذاتها ـ مميزة جداً لشبهات علم الأنام .

وعليه فإننا نقترح على أنفسنا تقديم لوحة ، افتراضية بالطبع ، عن أنواع المعرفة وأشكالها الخليقة بالتطابق مع هذا النمطمن المجتمعات القديمة .

أ ) ينبغي في المقام الأول أن نضع هنا المعرفة السياسية المندمجـة مع

<sup>\*</sup> عيد ديني لدي هنود أميركا قوامه تبادل الهبات والهدايا ( المترجم )

معرفة الحس السليم ومع معرفة الجهاعات الأخرى المنتسبة إلى القبيلة . وبالتالي ، بإمكان الطابع التنافسي الخاص بهذه المجتمعات ، الإسهام في أولوية هذه الأنواع المعرفية الثلاثة المجتمعة ، وأما من حيث أشكال المعرفة ، فيبدو هنا الصوفي والرمزي محدودين بالعقلاني والمناسب ، غير أن الجهاعي يسيطر على الفردي ، بعد جهد حقيق .

ب) في المقام الثاني يأتي تركيب من المعرفة الميثولوجية ـ الكونية والمعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، إن أساطير خلق العالم والقبائل (Old Man) تتخذ هنا نطاقات واضحة وتتعلق بالعالم الخارجي ، والمكان الذي يتحرك فيه هذا العالم هو ذو مركز مشترك وإسقاطي في آن واحد ؛ ويكون الزمن المطابق دائرياً ، الأمر الذي لا يستبعد ، حتى في القبائل ، وجود زمان ذي نبضات غير منتظمة وزمان خادع حيث يتخفى وراء الزمان المديد زمان لطيف . وأما من حيث الأشكال المعرفية فإن العناصر الصوفية ، الرمزية ، التنظيرية أدق هنا مما هي عليه في الأنواع المعرفية الموضوعية في المقام الأول ، في حين أن الشكل الجماعي يسود هنا دون شك .

ج) المعرفة التقنية المتعلقة في هذه المجتمعات بزراعة التبغ وتربية الخيول والصيد بوجه خاص ، فإنها تحتل المرتبة الأخيرة ، والأشكال البارزة في هذه المعرفة هي عين الأشكال في الأنواع السابقة ، مع فارق قوامه أن السحر يجعل الشكل الصوف أفعل هنا منه في المعرفة الميثولوجية الكونية .

هنا نصل إلى النمط الأخير من المجتمع القديم الذي اخترناه لتحليل المعرفة فيه .

# ٧ الأنظمة المعرفية للقبائل ذات التقسيمات العشائرية التي تجد تعبيرها المنتظم في الدول الملكية

لقد كانت ممالك افريقيا السوداء مثالاً على ذلك في الماضي .

وبالطبع ، نلحظ تشكيلة كبيرة جداً من أنماط المجتمعات في أفريقيا السوداء . والحال ، فليس ثمة حاجة للإلحاح على واقع أن في عدد كبير جداً من المجتمعات والبنى الشاملة في المناطق ـ المنقسمة بذاتها إلى كثرة من المدارات الحضارية (حلقة البانطو ، الزامبازي ، الكونغولي ، النيجر الأعلى ، السودان ، دون حساب المدارات المتداخلة من جهة ، والغابات الإستوائية من جهة ثانية ) لم يكن ثمة دولة في العصور السابقة لعصرنا ، وهي لا تزال غير موجودة حتى اليوم . والحال لا يمكن أن نتناول سوى نمط واحدٍ من المجتمع القديم ، في عداد كل تلك الأنماط التي نصادفها في أفريقيا السوداء : وهذا النمط بالذات هو الذي سلط الضوء عليه فورت وايفانز بريتشارد في وهذا النمط السياسية الأفريقية (الصادر في فرنسا عام 1955) ، والذي حرى إكماله في أعمال المرحوم غريول ومعاونيه ، التي خصصوها للسودان .

والحال، فإن السمتين اللتين لفتتا انتباه علماء الأنام الذين نظروا في هذا النمط من المجتمعات الشاملة، هما : وجود دولة سياسية ، منتظمة في مملكة استبدادية ، والتطابق الملحوظ بين معرفة ميثولوجية ـ كونية متطورة جداً وبين عمل البنية الإجتاعية ، لقد بين غريول مشيلاً أن البنية الإجتاعية لهيده المجتمعات تعاود انتاج عقيدتها الكونية واللاهوتية معاودة دقيقة ، مكبرة ومصغرة ، إلى حد أن النسق الميثولوجي والديني ، نسق الكون ، والنسق الإجتاعي تتوافق دون خلل : والأمر ليس كذلك ( بمثل هذا الوضوح ) في أي من الأنماط الخاصة بالمجتمعات القديمة التي تناولناها . ومن المحتمل من جهة ثانية أن يتعلق الأمر بإعادة انتاج ليست وحيدة الجانب كما ظن غريول ومدرسته ، بل هي إعادة انتاج ليست وحيدة الجانب كما ظن غريول ناجمة عن تضمينات متبادلة . ومهما يكن الأمر يشدد الشراح الجدد على كون تنظيم الأراضي وتوزيع السكان في القرية وحتى ترتيب الأثاث داخل البيوت يتطابق مع مضامين الأساطير ، وعلى أن فيض من الرموز يعبر عن البيوت يتطابق مع مضامين الأساطير ، وعلى أن فيض من الرموز يعبر عن البيوت يتطابق مع مضامين الأساطير ، وعلى أن فيض من الرموز يعبر عن

على الرغم من حيوية العشائر والقبائل ، فان التراتبية المتطبورة جداً في هذه المجتمعات تستند عليها أقل بما تستند إلى الاستعمال الجماعي للأراضي ، والتجمعات المحلية ومقام زعائها بالنسبة إلى الملك بوصفه مسؤولاً عن كل التراب ، وثروة ومكانة العائلات المنزلية الزوجية ، المتعددة الزوجات ، المطابقة .

إلا أن هذه التراتبية تنافسها سلسلة من التجمعات الهامة مثل الرهبان (وهم مبدئياً تحت سلطان الملك ، وواقعياً مستقلون عن التنظيم السياسي ) والسحرة المحترفين (سحرة الاستسقاء . السحرة الأطباء ، المتخصصون في الدحر المتخصصون في السحر المتخصصون في السحر الإقتصادي ، حسب عبارة Evans Ritchard ) بيوت المذكور البالغين ، تقابات الحرفيين تجمعات الأعهار والجنس ، المنتديات والجمعيات السرية ، نقابات الحرفيين (لا سيا الحدادين والنقاشين ) ؛ وكل هذه الهيئات ترتدي نسبياً طابع الجمعيات السحرية ، فترتدي اقنعتها وتهرول لاداء طقوسها . وبالمناسبة تتحول الجمعيات السرية إلى عصابات لصوص ؛ وهي تدعي أحياناً (بل غالباً) لتشكل حاشية الملك ، فتكون ، حرسه الشخصي ، شرطته ، غالباً ) لتشكل حاشية الملك ، فتكون ، حرسه الشخصي ، شرطته ، يعطى في محاكم سرية ) . وللملك ذاته امتيازات سحرية هامة . فهو ملك صانع معجزات ، يملك في آن سلطتين سحرية ودينية . ويمكن أن يحدث فيا بعد أن يغار من السحرة والمحترفين فيطردهم من البلاد ، كها فعل شاكا ، ملك الزولو القوى .

وعليه يمكننا إطلاق الفرضية القائلة أن الدولة الملكية السوداء ، تمثل ، على نحو ما ، نطاقاً للنمط الأول من المجتمعات التاريخية ـ« الثيوقراطيات الباهرة » التي سنتناولها في الفصل التالي . وبفضل انتصار بعض الأخويات السحرية على كل التجمعات الأخرى ، سيغدو ملوكاً بعض زعهاء الأخويات

من ذوي الشأن السحري والإقتصادي ، لكن الأخويات السحرية ، على الرغم من انتصارها ، سرعان ما وجدت نفسها أسيرة للمغلوبين : فقد وضعت نفسها - بدءاً من الملك ذاته - في تصرف الدين ، الكهانة ، الميثولوجية اللاهوتية - الكونية السلفية ، وتحدث الأمور في هذه الدول الملكية السوداء ، كما لو أن اقتراناً مضاعفاً متبادلاً بين الدين والسحر ، والسحر والدين ، قد وقع في وقت واحد ؛ إن أساس السلطة الملكية هو في آن أساس أسطوري - ديني وسحري ، وهو أيضاً اقتصادي لأنه سحري .

وفيا يختص بالنظام المعرفي الخاص بهذا النمط من المجتمعات نعتقد أنه من الممكن صوغه على النحو التالي :

أ) يأتي في المقام الأول تركيب من المعرفة الميثولوجية ، المعرفة السياسية والمعرفة التقنية . وليس عبثاً أن تكون الميثولوجية في هذه المجتمعات ارواحية في جوهرها ، وتشدد على التجدد الدائم وازدياد القوى المخصبة الكونية ، السياسية والإقتصادية في آن . وأن الأهمية الأولى للسحر إنما تزيد من قوة هذه النزعة .

في هذه الأنواع المعرفية الثلاثة المتداخلة في بعضها البعض ، يكون التعارض بين الشكل الصوفي والشكل العقلاني متخطى قليلاً من جانب الأرواحية ؛ وأيضاً تهيمن من جهة ثانية الأشكال التنظيرية ، الرمزية والجاعية .

ب) إن المعرفة الادراكية للعالم الخارجي ومعرفة الحس السليم تكونان إلى حدر ما مقترفتين وملتحقتين ، كلتيهما ، بالسحر والميثولوجيا وبالمعرفة السياسية ، فالعالم الخارجي موضوع في أماكن اسقاطية تنزع إلى الإنبساط ، كما هو الحال في الزمان المتقدم على نفسه ، المسقط ، تحت تأثير المعتقد الأرواحي في هذا المجتمع الغلياني ، على أماكن وميادين العالم الخارجي .

والأشكال المبرزة هي ذاتها كيا في الأنواع السابقة ، باستثناء واحد : هو

أن معرفة الحس السليم إذ تتدخل في معرفة العالم الخارجي ، يجد الشكل التنظيري نفسه ، في النتيجة ، محدوداً إلى حدركبير بالشكل الوضعي .

ج) إن معرفة الآخر وحتى معرفة النحن بوصفها جماعات ، يجب أن توضع في المقام الأخير ، على الرغم من كونها تحظى باهتام من المعرفة السياسية وبالنفوذ الأولي للسحر . غير أن التجمعات كثيرة العدد وغالباً كثيرة التنازع والتصارع ، لدرجة أن معرفة الآخر ليس لها سوى نصيب معين للتحقق فقط داخل الإطارات المنزلية \_ العائلية من جهة ، والجمعيات السحرية والحرفية من جهة ثانية .

هنا تبرز بوجمه خاص الأشكال الصوفية ، التجريبية ، الوضعية والجهاعية .

ولنلاحظ، ختاماً، أنه بين كل انهاط المجتمعات القديمة التي تناولناها بالتحليل، فإن النمطين الثاني والرابع هما اللذان يتضمنان، وحدهما، وجود جماعات تملك المعرفة معيات الكهنة، الأحويات السحرية والنقابات الحرفية، لكن الأمر يتعلق بمعرفة غير ظاهرية، بمعرفة باطنية لا تنتشر وتعم، بل يجري تناقلها سراً. ولا تظهر المسألة بشكل مختلف المجتمعات التاريخية فقط.

\* \* \*

إن هذا المسعى التحليلي للأنظمة المعرفية المتطابقة مع بعض انماط المجتمعات القديمة ، الذي نعترف قبل سوانا بطابعه التصميمي ، « الظرفي » ، وحتى المغامر ، لم تكن له غاية أخرى سوى إظهار النقص في المميزات المبسطة جداً للأنظمة المعرفية والذهنيات الخاصة بهذه المجتمعات فهذه ذات تعقيد شديد ، لكنه تعقيد يتباين مع تباين كل من الأنماط التي تنتمي إليها ، وهو مختلف تمام الإحتلاف عن التعقيد المميز لشتى أنماط المجتمعات التاريخية . فإذا كان لوسيان لفي ـ بريل على حق ، مبدئياً ، في أن يعلن أن

النظام المعرفي للمجتمعات البدائية مسكون بالتصوف ، وقريب من الوجه العاطفي لما فوق الطبيعة ، فهو لم يتمكن ، مع ذلك ، من التثمين المكافي لدرجة كثافة هذه العناصر التي تتباين وفقاً للأنواع المعرفية ولأنماط المجتمعات القديمة ، وإذا كان لقي ـ ستروس غير مصيب في إنكاره كل فرق بين المعرفة الوحشية والمعرفة العقلية الخاصة بالمجتمعات التاريخية ، فإن خطأه يغدو أوضح عندما يصب جهده على حصر كل الأساطير ذات المضامين الواحدة وكل المعارف ذات المبادىء التصنيفية الواحدة ، وذلك من خلال القضاء على درجات المشاركة المتنوعة في كل معرفة .

إن كل المنظومات المعرفية ، القديمة والتاريخية ، تكون معقدة ومتنوعة مثل الإطارات الإجتاعية التي تتطابق معها . وفي النهاية ، تعتبر قابلية التغير هي سمتها المشتركة الوحيدة . وإذا كنا قد غامرنا في ميدان علم الأنام ، فذلك لكي نتابع فيه استطلاعنا إلى آخره ، يحيث نستطيع إذ نسلط الضوء تماماً على النسبية والتعددية في علم اجتماع المعرفة .

لقد شددنا ، بخصوص المجتمعات القديمة ، على الخط الفاصل الذي يفصلها عن المجتمعات التاريخية التي تعتبر في درجات شتى مسكونة بالبروميثيوسية . ولا شك أنه من المناسب التذكير هنا أننا نعني بذلك الوعي الجهاعي الذي تملكه هذه المجتمعات (أو بعض الجهاعات التي تكونها) حول امكان تبديل البنية بتدخل الإرادة البشرية ، التي يبلغ توترها ذروته في الثورات أو على الأقل في الإنقلابات المفاجئة للسلطة .

ومنذ أن نتناول مسألة التطابق بين هذه المجتمعات التاريخية والأنـواع المعرفية وأشكالها ، نجد أنفسنا أمام مشكلتين جديدتين :

الأولى: تتعلق بحالة نشوب نزاعات بين البنى الشاملة وهذه المجتمعات وبين الظواهر الإجتاعية الكلية المضمرة والمؤدية إلى ازدواج المنظومات المعرفية ، فنشهد صراعاً بين نظامين معرفيين كاملين أو على الأقل

نشهد تعارضاً ملحوظاً بين نزعتين في نفس النظام .

الثانية : تقود في حالة تباين بين النظام المعر في والإطار الإجتاعي ، إلى البحث عن أي منهما يلعب دور العلة في ظروف لا تقبل التكرار .

#### \* \* \*

إن هذه المسائل سبق طرحها بخصوص النمط الأول من المجتمع التاريخي الذي سنحلله في الفصل التالي المخصص للمجتمعات «الثيوقراطية \_ الباهرة » . وأنظمتها المعرفية .

# الفصل الثالث المجتمعات اللاهوتية الباهرة ونظامها المعر في

إن المثال التاريخي لمجتمع من هذا النمط يجسده الملوك - الكهنة - السحرة - الألهة الأحياء - هو دون شك مثال مصر القديمة التي نصاب إزاءها بالدهشة من تكرار الثورات من جهة ، وأهمية التفاوت من جهة ثانية بين البنية والظاهرة الإجتاعية الكلية .

وتتعلق الثورات الحقيقية الأكثر شهرة باضفاء طابع الديمقراطية المفاجئة على الطقوس الجنائزية ، ووصول طبقة العبيد ألى أسرار ايزيس - أوزيريس، وتنظيم الحرف المتدامجة بالدولة بعد نهاية الأسرة الحادية عشرة في مصر، وانتفاضات Turbaus jaunes و Sourcils rouges في الصين الأمبراطورية . إن الخلود المفترض للبنى الإجتاعية ليس هنا إلا مثالاً رسمياً ، اسطورة سياسية أكثر منها كونية ، تناقضه حقيقة الوقائع التاريخية .

أما بخوص التفاوت بين البنية والظاهرة الإجتماعية الكلية فسوف نلاحظ في المجتمعات اللاهوتية الباهرة أن دور البنية ينزع إلى الانخفاض لدور ستار اصطناعي مناسب . وتجري الأمور كها لو أن الظواهر الإجتماعية الكلية المضمرة ، تحت ستار هذه البنية التي لا تمثل سوى تعبير شبه رسمي ومحدود ، كانت تعيش عيشة أغنى وأكثر حركة مما يبدو للوهلة الأولى . كذلك ، نعرف أن فئات واسعة من الحياة الإجتماعية تتطور في اتجاه هيمنة العقلانية ، والحساب الإقتصادي للمبادلات ، والحق الفردي في الموجبات والعقود والرهن والتسليف ، وأخراً تتطور في اتجاه تكاثر التجمعات العلمانية والتسليف ، وأخراً تتطور في اتجاه تكاثر التجمعات العلمانية

الخاصة ـ كالتجمعات المهنية ونقابات المهن في مصر والجمعيات التجارية في عهد الخلفاء . ومن جهة ثانية ، كانت تغذي الإضطرابات جماهـ ير عريضـة جداً ، مختلفة وغير متدامجة ، متكونة من الأقوام المغزوة والعبيد .

إن البر وميثيوسية الرسميه ، الملازمة لنفس الدور المنسوب إلى الملك - الكاهن - الساحر - الإله - الحي ، الذي هو بمثابة التجسيد الأعلى للدولة ، للكنيسة والأخويات السحرية معاً، تسهم في التوترات الشديدة ، فالسلطات التي تملكها الأسروزعهاؤها تمتاز بطابع سحري ، ديني وشخصي في آن واحد ، أو بالحري تمتاز باقتران هذه المعالم الثلاثة إلى درجة الإنصهار التام . فزعماء الأسرة هم صانعون Démiurges حسب المعتقد الميثولوجي الرسمي ، لكن هذه الصناعة لا تتجلى في قمة الهرم وحسب : بل تخترق شتى درجات التراتب الرسمي أو شبه الرسمي . فهؤلاء الآلهة ـ الأحياء ـ الكهنة ـ السحرة ـ الملوك ـ الصانعون مكلفون في آن بالحفاظ على النسق الميثولوجي ـ الكونيي وترقيته ــ وهو يتضمن نظام الطبيعة ، النظام الديني والنظام الإِجتاعي ــ وغالباً ما ينؤون تحت اثقال مهامهم ، نظراً لأن النزاعات حتمية بين الأنظمة ، ولأن الكهنة ، السحرة، موظفي الآلة الإدارية الواسعة ، دون الكلام عن الكتبة ، الأخويات التجارية والحرفية ، إذ يضيفون اليها الأقوام المغزوة والمخفوضة إلى حالة الرق ، يمكنهم أن يتعارضوا جميعهم مع زعماء الأسر أومع هذه الأسر ذاتها. ومن جهتهم يمكن للملوك الصانعين ـ الآلهة ـ الأحياء أن يصبحوا ، عن وعي أو لا وعي ، مارقين بالنسبة إلى أسلافهم . وكل هذه المصاعب تفسر كثرة السلالات ( لا سيما في مصر القديمة وفي الصين ) التي تؤدي تبدلاتها المتتالية إلى انقطاع التواصل ، وهـزاتٍ ، ويخشى منهـا أن تعجـل في قيام الثورات بالمعنى الدقيق للكلمة ، الناجمة مباشرة عن انتفاضات الظاهرة الإجتاعية الكلية المضمرة.

وبالتالي تعتبر المجتمعات اللاهوتية \_ الباهرة بعيدة عن أن تنعم بحياة هادئة ، كما يمكن الإنتظار من مجتمع يقوده صانعون ، وكما رأينا ، فإنها

مجتمعات تتفجر عند كل منعطف ، متعرضة دون انقطاع للنزوات أو الثورات المتأثرة بفعل التفاوت بين الظواهر الإجتاعية الكلية وبين البنية .

وفضلاً عن مصر القديمة ، يمكننا ذكر بابل ، آشور ، المملكة الحثية ، فارس ، الصين ، اليابان القديمة ، التيبت والهند كمثال للثيوقراطيات الباهرة ، وبصورة خاصة يمكننا ذكر الخلافة الإسلامية في عهد الأمويين والعباسيين من القرن الثامن الميلادي حتى القرن الثالث عشر ؛ وربحا يمكننا أيضاً ذكر أمبراطورية الأنكا Incas . لكننا سنتوقف بوجه خاص عند مشال مصر القديمة ذات البنية الإجتاعية المعروفة عندنا على أفضل نحو .

## إن بنية هذه المجتمعات تمتاز بما يلي:

أ) هيمنة الدولة - الكنيسة - الأخوية السحرية ومشاريعها الإقتصادية الكبرى ( القنوات ) على التجمعات الأخرى ، مثل طبقة الكهنة، الموظفين ، الكتبة العامين والخاصين ( في مصر والهند) والتجمعات العسكرية ، الأسر الأبوية والأخويات المهنية للتجار وللحرفيين . وتظهر معظم هذه التجمعات بالغة الحيوية والميل إلى إظهار سلطاتها الصنعية الخاصة .

ب ) هيمنة الجماهير على المتحد والجماعيات ( وهذه الأخيرة تنحصر في جماعات الكهنة والمتمرنين على الطقوس الخاصة ) .

خ) بروز التنظيات الواسعة النطاق ، والقاعدة المورفولوجية في المقام الثاني ، ثم التقنيات غير المتكافئة أحياناً ، لا سيا تقنية التحنيط ؛ ويلي ذلك المعتقدات والرموز السحرية الدينية ، ذات الطابع الأرواحي : أخيراً ، في المقام الأخير تنضاف إلى ذلك وتشكل ركيزة رسمية على الأقبل ، الأساطير اللاهوتية الكونية والسياسية .

د) تقسيم العمل ، التقنبي والإجتاعبي معماً ، العميق في بعض

المجالات ( الري ، المجارير ، البناء ، الألوان ، التحنيط في مصر ؛ النقاشين وصانعي المجوهرات في الصين الخ ) .

هـ) في هرم التنظيات الإجتاعية لا تشغل الديانة ، السحر والأساطير (قاعدتها المشتركة ، خلافاً لما يمكن اعتقاده ) سوى المكانة الأولى ، فهذه تنخفض في الواقع الى مرتبة ثانوية ، بسبب المعرفة التقنية ، وتكون علاقاتها مع بدايات المعرفة العلمية ، السحر ، مع الأرواحية المتزايدة البروز في المعتقدات الدينية ، وأخيراً مع الأخلاقية الخلاقة ، المتحركة بفعل الخلق البروميثيوسي ، دافعة لها إلى المقام الأول . وتأتي ، ثانياً ، المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي مباشرة بعد المعرفة التقنية . إن الحق الدنيوي والفن قلما يحيطان بالأساطير ، فيزيدان من تعزيز هذا الوضع .

و) هكذا ، في مجمل الأعمال الحضارية التي توطد البنى ، تكون الصوفية الرسمية والسطحية محصورة جداً لصالح عقلانية صاعدة ، وهنا تبدأ المفاجآت التي يخبئها النظام المعرفي في المجتمعات اللاهوتية ـ الباهـرة الـذي سنتناوله الآن .

أ) المعرفة التقنية ، بعد أن نجحت في الهيمنة على المعرفة الميثولوجية والكونية والمعرفة الميثولوجية السياسية واستيعابها ، يجب وضعها في المقام الأول . ويمكن القول إن الملوك - الآلهة الأحياء - السحرة الصانعين كانوا بمثابة التقنوقراطيين الأوائل . لكنهم ، كانوا يتقاسمون سلطتهم كرتفوراط» ومعارفهم التقنية مع محيط من الموظفين ، الكتبة ، الكهنة ، السحرة والعسكريين . وقد استعملت المعارف التقنيات ، في شتى المجالات ، في المهن الحرفية والتجارية المتنوعة التي تطابق معها . حتى أنه توجد آثار لذلك لدى المقترحين للسهر على قنوات الري ولدى الأسر الأبوية من المزارعين .

غير أن المعرفة التقنية تظل مع ذلك معرفة باطنية ، على الرغم من إنشاء

مؤسسات مدرسية لا تعلم ، في الحقيقة ، سوى الميثولوجيا شبه الرسمية ، فن الكتاب على البردى ، وبدايات المعرفة العلمية الناشئة . وهكذا تظل المعرفة التقنية على اختلاف درجاتها ـ وعلى قدر ما يمكن تناقلها ـ تظل محصورة في حلقات المتعلمين ؛ وسوف نلاحظ الظاهرة نفسها بخصوص المعرفة العلمية التي كانت لا تزال ، في الحقيقة ، في بداياتها الأولى .

وعلى الرغم من اندماج الميثولوجيا والسحر في المعرفة التقنية ، فإن أشكالها البارزة تنزع إلى العقلاني أكثر مما تنزع إلى الصوفي .؛ إلا أن اشكال الرمزي والتنظيري والجماعي بالطبع ، تهيمن على أضدادها ، في حين أن الشكل التجريبي والشكل المدركي يتباينان وفقاً لمستوى المعارف التقنية .

ب ) تقع المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي في هذا النظام المعرف مباشرة بعد المعرفة التقنية . فهي ، كهذه ، تستوعب وتحلل بعض عنــاصر الميثولوجيا الكونية التي تهيمن عليها تماماً ، ويمكن الظن أن المكان الذي يقع فيه العالم الخارجي ، المشتمل ، على الصعيد البيئوي ـ المورفولوجي ، على فيضانات النيل الموسمية ، هو بشكل خاص مكان ذو مركز مشترك وأن الزمان هو للسبب عينه زمان دوري قبل كل شيء . إلا أن استنتاجات كهذه ينفيها ويتخطاها التكنيك الصَّفي الفطري، والقنوات تكسر العناصر المركزية المشتركة في المكان ، وكذلك تكسر طابعه الأنوي ؛ وأما التقنيات الأخــرى ( ومنهــا التقنيات العسكرية ) وقوة التنظيم الإداري والإقتصادي فإنها تقود إلى أماكن إسقاطية ، وحتى أنها توجه أسهماً نحو الميادين المستقبلية (كما يتراءى ذلك في الإِتصالات مع بابـل وآشــور : مبــادلات تجــارية وثقــافية ، تحالفــات وغـزوات ) . والزمان الدوري نجده متجاوزاً في التأويل الأرواحي الحياتي الذي ينسب لكل دورٍ تجـدداً وتــوطيداً للحياة ، وبــذلك يعــزو له تصاعــداً فعلياً ، وأما الزمان الخادع الـذي يؤدي ضغطه الضمني إلى تفجير البنى والتنظيمات على نحو غير متوقع ، فإنه يفيد من ذلك . وهكذا ، يجد الزمان ذو الدقات غير المنتظمة بين تقدم وتأخر ، وهي سمة المجتمع اللاهوتي ـ الباهر ،

أنَّه مسقط على حركة العالم الخارجي . من جهة ثانية ، فإن معرفة المكان والزمان حيث يقع هذا العالم الخارجي ، تستفيد مباشرة أو بالمقابل من أثر الهندسة والفلك في بداياتها ، كما تستفيد من ظهور التقاويم ؛ وليس من المدهش أن يكون الشكل العقلاني لهذه المعرفة أظهر وأبرز من الشكل الصوفي ، وأن يهيمن فيها ، خلافاً لما لوحظ في المعرفة التقنية ، الشكل التجريبي ، الوضعي والمناسب .

ج) المعرفة السياسية تحتل المكانة الثالثة. فمحيط الزعيم الباهر مع الموظفين والعسكريين وطبقة الكهنة ، وكذلك الكتبة والأخويات المهنية ، وصولاً إلى الأسر الرئيسية الأبوية ، تشكل كلها الأسس الرئيسية لهذه المعرفة . فهي إذ تستعمل الميثولوجيا في مراتبها العليا ، تقترن في كل مستوياتها تقريباً ، مع معرفة الحس السليم ؛ وهذه من جهة أخرى تتخطاها لأنها تتأكد أيضاً في العلاقات مع الأقوام الخاضعة والمستعبدة ، وتبرز أشكال المعرفة السياسية بروزاً بالغ التنوع .

د) معرفة الحس السليم ، تأتي في المقام الرابع ، وتتنوع بتنوع المراتب ، التجمعات ، الأوساط ، الأقوام الخاضعة . وتجد سندها الأشد في إطار العائلة الأبوية الزراعية .

هـ) وللمرة الأولى ـ تظهر في المجتمعات اللاهوتية ـ الباهرة معرفة علمية ، منفصلة عن الميثولوجيا الكونية ـ الألهية ، وعن السحر والمعرفة التقنية . فمن الوجهة التاريخية يمكن إطلاق الفرضية القائلة إن المعرفة العلمية في بداياتها كانت مجتلبة من آشور وبابل إلى مصر القديمة التي نقلتها فيا بعد إلى الحواضر اليونانية ، حيث بلغت تطوراً أدق ، وكانت تتضمن بشكل رئيسي على الرياضيات ، ولا سيا الهندسة وعناصر علم الفلك وعلم الأحياء . إن هذه المعرفة العلمية ، على الرغم من تأثيرها على المعرفة الإدراكية للعالم الجارجي ، تظل مع ذلك معرفة باطنية في جوهرها . فهي وقف على المتعلمين المريدين المنتمين إلى طبقة الكهنة وجماعة الكتبة . لكننا نرى هنا للمرة الأولى

في مجتمع شامل ظهور جماعة من العلماء الذين يقومون ، بمعزل عن كل علاقة مع الدين في أغلب الأحيان ، بمهمة الحفاظ على المعرفة العلمية وبنقلها إلى خلفهم بواسطة التعليم (حتى وإن كان الخلف محصوراً في عدد ضئيل من المتعلمين).

أما بخصوص الأشكال البارزة في هذه المقاربة الأولى للمعرفة العلمية ، فمن المكن أن تبدو مدهشة جداً . ففي الواقع ، وخلافاً لما أمكن الإعتقاد به ، تبدو المعرفة هنا أكثر تصوفاً ، وتنظيراً ، وترميزاً ومدارك منها في أي نوع آخر . ولا شك في أنه يجب أن نرى في هذه المفارقة الظاهرة التي ستتكرر ، من جهة ثانية ، في القرون الوسطى ، عائقاً أمام المكاسب المعرفية الجديدة . ومها يكن من أمر ، فمن الثابت أن الأعداد والمعادلات والتحاليل المندسية والتقاويم الكمية التي تشكل التجليات الأولى للمعرفة العلمية ، عكنها أن ترتدي أشكالاً صوفية بارزة ، وكان مارسيل غارنيه Marcel ، تلميذ دوركهيم المأسوف عليه ، قد شدد في مؤلفيه :

- La pensée chinoise, 1934
- Les études sociologiques sur la chine, 1953

على الطابع الصوفي الذي يمكن ان ترتديه الأرقام ، وروى بهذا الشأن الطرفة التالية : هناك قائد عسكري في الصين القديمة ، دعما مجلساً حربياً للإنعقاد يحتى يعرف إذا كان يجب الهجوم على العدو أو التراجع ، فأيد الهجوم ثلاثة أعضاء ، ووقف ثمانية ضده ، عند ثلي أعلن القائد أن « الأكثرية تؤيد، إذن سنهجم » . لأن 3 هو عدد صوفي ، وهو أقوى من العدد 8 . . .

كها أننا نجد حتى لدى فيثاغبورس صرفية للأعداد ، ويمكن لهذه الملاحظة أن تبدو متناقضة ، والأمر كذلك في حقيقته : لأن مسيرات الفكر العلمي ليست عقلانية دائها ، وقد كانت في بداياتها ، في المجتمعات الألهية ـ الباهرة ، أقل عقلنة مما ستكون عليه في أية معرفة أخرى .

و) لا تكاد تلحظ هنا معرفة الآخر ، النحن ، الجهاعات والمجتمعات ، ففي الخليط العجيب للمراتب والأوساط والجهاعات والظروف ، ولا يمكنها في أحسن الأحوال أن تتجاوز الدوائر العائلية ، الحرفية والتجارية من جهة ، وعيط الملك ـ الصانع والكهنة والكتبة من جهة ثانية . وفي كل مكان تسود الجهاهير السلبية والمشتتة . وبقدر ما تتوصل هذه المعرفة إلى تثبيت أقدامها ، يزداد بروز الأشكال التنظيرية والرمزية والمدركية أكثر من بروز الأشكال المضادة لها .

## الفصل الرابع المجتمعات الأبوية ومنظوماتها المعرفية

تكلم ماكس فيبر Max weber عن علمنة أو عمومية « الكاريسم » ، الزعامة الباهرة ( Veralltaglichung des charismus ) في المجتمعات الأبوية . وكان دون أن يدري قد تبنى في ذلك الوجهة التطورية النشوئية التي يرفضها من جهة ثانية . وأننا نقترح تأويلاً يبدولنا أكثر صرامة ودقة ، وعليه ، فإننا لا نعتقد إطلاقاً أن المجتمعات الأبوية صادرة عن المجتمعات الألهية \_ الباهرة . إنها موازية لها ، وإذا اعتبرنا « برو ميثيوسيتها » أي تاريخيتها ، أو حتى أنظمتها المعرفية ، فإنها تبدو متأخرة جداً بالنسبة إلى المجتمعات الألهية \_ الباهرة . بيد أنها مجتمعات خاصة ، وليس بالإمكان تصيفها في عداد المجتمعات القديمة بالمعنى الدقيق للكلمة .

ففي هذا النمط من المجتمع الشامل ، تكون البنية قائمة على التفوق الحصري للجهاعة المنزلية ـ العائلية ذات النطاق الواسع ، الجهاعة المرتكزة على القرابة الدموية ، المرتبطة تفضيلاً بالأصل الذكري ، المتعدد الروجات أو غير المتعدد ، أن هذه الجهاعة تستوعب كل الجهاعات الأخرى ، مثل جماعات النشاط الإقتصادي ، والجهاعات المحلية والمجاورة (إذا كانت الجهاعة حضرية) والجهاعات الصوفية ـ الغيبوبية ؛ وهي تهيمن على جماعات العمر والجنس .

وتجتمع كل النشاطات الإقتصادية والسياسية والدينية في مركز الأسرة المنزلية \_ الزوجية ، فالبطريرك هو في آن واحد الأب، المالك المقاول، الكاهن

والزعيم السياسي ، وهكذا ، فإن الأسرة تمثل في آن مشروعاً اقتصادياً ودولة سياسية وكنيسة . إلا أن معالم الأب والمالك ـ المقاول أكثر بروزاً من معالم الزعيم السياسي ، ولا سيا الكاهن . وبالتالي ، فإن الألهة أو الإله ، الـذي يكون البطريرك Le Patriarche خادماً له . هم أولاً آلهة أسرية أو منزلية ، هنا يكون الدين بكامله في خدمة المنزل ، فهو يتضمن صوفية محدودة جداً ، ويشكل بالأحرى ضهانة للأخلاقية السلفية .

كها تنطبق هذه الملاحظات على النمط البنيوي الذي يستخلص من العهد القديم مثلها تنطبق على النمط الذي يمكن التكهن به من خلال الأوذيسة والألياذة ، وعلى الأسرة الرومانية قبل أندماجها في الحاضرة ، وعلى تجمع عدة بطريركيات في ألمانيا ( Hansgenossenschaft ) . ومن المفيد الملاحظة أن بقايا أو نظائر هذا النمط الإجتاعي والبنيوي الشامل ـ الذي يمكن لحظه مثلاً في الملكيات الكبيرة في الأمبراطورية الرومانية ، العليا ، وفي الزاردوغا السلافية ، وفي المهالك الإمتلاكية ( المملكة الفرنكية من القرن السادس حتى القرن التاسع ) ـ تقترن مع أديان مختلفة جداً : التوحيد والشرك ، الجاهلية ، اليهودية والنصرانية . وهذا يدل على أن الدين ينزع في حياة هذه المجتمعات ، وفي توازن بناها ، إلى الإضطلاع بدور ثانوي تماماً . ويالضعف النسبي ـ حتى لا نقول الإنعدام ـ في التجمعات الخاصة والمناخ وبالضعف النسبي ـ حتى لا نقول الإنعدام ـ في التجمعات الخاصة والمناخ شبه العقلاني والعلماني المهيمن على سيرها .

ويمكننا أن نرسم اللوحة التالية لهذه البنى الشاملة : أ) هيمنة استيعابية للجهاعة المنزلية ـ العائلية ؛ ب) تفوق النحن على العلاقات بالآخر ، وتفوق المتحد على الجمهور والجهاعية ، اللذان يظهران بالكاد ، وأخيراً تفوق النحن السلبية على النحن الناشطة ؛ ج) في ذروة سلم مراتب الواقع الإجتاعي تقع نماذج مختلفة الأنواع ، ذات طابع رتيب للغاية ؛ وتكون المسالك المنتظمة المقابلة مسالك سلفية ومألوفة أكثر مما تكون أسلوبية أو طقسية .

وأن تعمياً مفرطاً للوضع الخاص بهذا النمط الإجتاعي والبنيوي هو الذي قاد عدداً من علماء الإجتاع والفلاسفة إلى التكرار مرات عديدة أن كل مجتمع هو مجتمع رتيب ، سلفي ، جامد ، معرض للثبوت ، ومغلق أخيراً . وهناك أقوال كثيرة لا تصح إلا على المجتمع الأبوي .

ونجد في المرتبة الشانية بين المراتب العمقية القاعدة المورفولوجية والبيئوية : خصوبة الأسرة المنزلية ـ الزوجية ، اتساع نطاقها ، كثافتها ، «عيطها الطبيعي » . وتأتي في المقام الثالث الرموز ، العقلانية والصوفية ؛ ومن ثم تأتي الأدوار الإجتاعية : البكر ـ الأصغر ، الربيب ، العبد ، الخ . والمراتب الأخرى كلها ، ومنها المنظمات ، توضع في المؤخرة ؛ د ) تقسيم العمل التقني يكون متطوراً قليلاً جداً ، فتقسيم العمل الإجتاعي محصور في الحمل التقني يكون متطوراً قليلاً جداً ، فتقسيم العمل الإجتاعي محصور في مجموعات العمر والجنس ، كها هو محصور في الخلف ، والموالي والعبيد ؛ هـ ) في هرم التنظيات الإجتاعية أو « المراقبات الإجتاعية » تحتل الأخلاقية السلفية وأخلاقية الصور الرمزية المثالية المرتبة الأولى ؛ و ) تنحصر الأعمال الحضارية غير التقنية في التقاليد الملحمية المحكية ، وفي الأناشيد والأغاني والرقصات والأعياد ، في اللغة المحكية والمكتوبة ، في العبادات والطقوس والوحي الخ . ولا يوجد من جهة ثانية توترات منظورة بين البنى والظواهر الإجتاعية الكلية الشاملة .

## تلعب المعرفة دوراً محدوداً جداً في هذه المجتمعات .

أ) في المقام الأول ، نلاحظ ثلاثة أنواع من المعارف المتخالطة بدقة : معرفة الحس السليم ، المعرفة الأدراكية للعالم الخارجي ومعرفة الآخرين والنحن . المعرفة الأولى شديدة الإرتباط بالموروث ، وهذا بدوره يهيمن على كل نشاطات هذا المجتمع ، ويميل إلى استيعاب كل الأنواع المعرفية الأحرى . وفي المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي تسود الميادين المشتركة المركز ، الغيرية والإسقاطية ، والأزمنة التي يوضع فيها العالم الخارجي من خلال هذه المعرفة هي الزمن المديد والزمن البطيء والزمن السدوري

- الفصلي ، - وتقوم معرفة الآخر والنحن على العنصر الإجتاعي الجزئي microsocial في المتحد ، وذلك على الرغم من ضعف هذا المتحد نتيجة للنزاعات الداخلية بين الأبناء البكور والصغار . ومن جهة ثانية ، يندمج الأبناء « المتبنون » في المتحد بصعوبة ، وغالباً ما يقاومون المعرفة . لهذا ، لن نلح على واقع أن العبيد ( بقدر ما يكونون موجودين في المجتمعات الأبوية ) ونظراً لأنهم غير معتبرين كآخر ، فإنهم يمثلون عقبة أمام هذه المعرفة .

ب) في المقام الثاني تأتى المعرفة السياسية التي ترتدي تجلياتها العفوية كلياً كها هو واضح - في المجتمعات الأبوية ، شكل المكائد الرامية إلى نيل الحظوة وحتى إلى الحلول محل الزعيم . وبنتيجة الصراع بين البكر والأخوة الصغار وبين اتباعهم وكذلك بين أمهاتهم وأوساطهم ، فإن هذا الوضع يفسح في المجال أمام إجراءات للدفاع الذاتي . يضاف إلى ذلك أن الصراعات تشمل « المتبنين » الذين يسعون من خلال انضهامهم إلى حلبة التنافس ، للإفادة من ذلك .

ج ـ المعرفة التقنية تأتي في المقام الثالث : إنها بدائية ومتطورة قليلاً ، وتميل إلى الانتختلاط بالمعرفة الاندراكية للعالم الخارجي ومع معرفة الحس السليم .

د) من المناسب أخيراً تخصيص المقام الرابع الأحير للمعرفة الأسطورية اللاهوتية المفصح عنها بضعف . فلم يعد الأمر متعلقاً بأساطير لأهوتية ـ كونية بكل معنى الكلمة ، بل هو يتعلق بثيولوجيات قليلة الفعالية تسقط على الصعيد الإلهي المراتب الصادرة عن البنية الشاملة . ونظراً لأن رعاية الإيقاء على التراث الأسطوري ـ اللاهوتي قد انيطت برواة ومنشدي الحكايات الملحمية ، « للشعراء الأبطال » ، الذين كان دورهم الإجتاعي ومكانتهم دون المرتجى ، فإن ذلك له دلالة خاصة : فهو يبين أن الزعاء الأبويين ومحيطهم لم يكونوا يهتمون إطلاقاً بالمعرفة اللاهوتية .

وتكاد تنعدم الحاجة إلى التذكير بعدم وجود المعرفة العلمية في المجتمع الأبوي : فليس من الممكن ذكر أية مجموعة من « الحكهاء » و « العلهاء » أو حتى من المثقفين في معنى ً أعم .

إن الأشكال البارزة داخل الأنواع المعرفية المذكورة هي الأشكال العقلانية ، الوضعية ، التجريبية والجهاعية طبعاً . وأما الشكلان الرمزي والمناسب فإنها يحدان من بعضهها .

وفي ختام هذا التحليل ( الموجز حتاً ) ، من المهم الرد على عقبة يخشى من التحليل ذاته أن يثيرها . إذ من الممكن ، بالتالي ، أن نسأل لماذا لا نصنف المجتمع الأبوي في عداد المجتمعات القديمة ، وقد برهنا نحن على أن النظام المعر في المقابل للمجتمع الأبوي كان أقبل تقدماً بكثير من نظام المجتمع الاهوتي ـ الباهر ؟ سوف نجيب بأن سؤالاً كهذا قد يؤخذ عليه تصفية كل اعتبار لا يكون فكرانياً حصراً . ذلك لأن البرهان على أن نمطاً اجتاعياً معيناً يقابله نظام معر في أردأ من ذلك الذي يمكن ملاحظته في نمط مختلف ، لا يعني يقابله نظام معر في أردأ من ذلك الذي يمكن ملاحظته في نمط مختلف ، لا يعني التاريخي لمجتمع ما لا تتقوم دائماً بمستوى نظامها المعرفي ؛ ويمكنه أن يتجلى التاريخي لمجتمع ما لا تتقوم دائماً بمستوى نظامها المعرفي ؛ ويمكنه أن يتجلى في نسقه الداخلي ، قدرته على تسيير الظروف ، قوته الفعلية وقوته على المقاومة ، الخ . وهنا مهما تكن ضعيفة درجة البروميثيوسية فإنها مع ذلك حساسة بالصراعات الداخلية على السلطة ؛ غير أن إسهام البنية الأبوية يبقى بدون معنى على صعيد المعرفة .

### الفصل الخامس

# الحواضرُ ـ الدول المتحولة أمبراطورياتٍ ومنظوماتها المعرفية

على الرغم من الفرضية ، المحتملة تاريخياً ، القائلة إن الحواضر الدول نشأت من تفاعل بين البنى الأبوية والبنى الألهية الباهرة ، وهذا اقتران متحقق بشروط مختلفة وبنتائج متنوعة - ، من زاوية نمطية محض سوسيولوجية ، يبدو أن المنطق يدعو أولاً إلى النظر في البنى الإقطاعية . فهذه البنى من حيث المبادىء التي توجهها هي في الواقع أبعد عن بنانا مما هي أبعد عن بنانا مما هي أبعد عن بنى الحواضر - الدول المتحولة أمبراطوريات بوجه خاص . لهذا ، فإننا اعتقدنا في مختلف كتاباتنا المتعلقة بتنميط المجتمعات الشاملة ، أنه ينبغي علينا درس البنى الإقطاعية قبل بنى الحواضر - الدول ، ولا نعتقد أننا كنا غير مصيبين في ذلك . . .

لكن ، إذا نظرنا إلى إرث الحواضر ـ الدول القديمة من زاوية المعرفة الموضوعة والصريحة ، فإنه يبدو ذا غنى وسعة في الأفق ، فلا يمكن إسدال الصمت على أهميته بالنسبة إلى مختلف المجتمعات المتتالية منذ الأزمنة القديمة ، وإذا حدث ذلك فمعناه تزوير الروابط بين كل إطار إجتاعي شامل وبين النظام المعرفي المقابل . كذلك هل أننا نجد أنفسنا هنا ، للمرة الأولى ،

CL. — Déterminismes sociaux et liberté humaine, 1963, pp. 261 et sq. (6)

<sup>-</sup>La vocation actuelle de la sociologie, 3éd. 1963, vol. I, pp. 476 et suiv.

<sup>-</sup> Traité de sociologie, t. I., 1963, pp. 221 et suiv.

أمام حالة ملموسة للتفاوت بين الإطار الإجتماعي والمعرفة . وهو تفاوت أشرنا إليه في مقدمة هذا الكتاب حين شددنا على أنه يستطيع أن يؤدي إلى علاقات استقطاب ، أشتباه أو تكامل بين الإطار الإجتماعي والنظام المعرف كما يمكنه أيضاً أن يفرض البحث عن السببية الفريدة للمعرفة وأثرها على المرجع الإجتماعي أو بالعكس . هذا هو الدافع الذي اقتادنا إلى درس الحواضر - الدول قبل البنى الإقطاعية ، بوصفها إطارات اجتماعية للمعرفة .

سبق أن رأينا في المجتمع اللاهوتي الباهر والمجتمع الأبوي - اللذين أدى تداخلها إلى نشوء الحاضرة - الدولة - أن المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، الملتبسة تارة بالأساطير الكونية والإجتاعية في آن ، والمتاهية تارة أخرى مع معرفة الحس السليم ، إنما تحتل المكانة الأولى ، إن الحواضر المدن ، حين تحرر النوع المعرفي المعني من كل اقتران بالأنواع الأخرى ، اعترفت له بأولوية مدهشة . ويمكن القول إن هذه المجتمعات تنعم باكتشاف العالم الخارجي من خلال معرفة إدراكية منزهة . ويمكن تحديدها بوصفها المجتمعات الشاملة الأظهر إلى الوجود .

إن هذا النمط للمجتمع الشامل مشهور جداً. فالمدينة (polis) الأغريقية (من القرن السابع حتى القرن الخامس ق .م .) والحاضرة (civitas) الرومانية (من القرن الخامس حتى القرن الأول ق .م .) تقدمان مثالاً كلاسيكياً عن ذلك المجتمع . ونجد بعض سات نظامها المعرفي في المدن الإيطالية في عصر النهضة ، على الرغم من اختلاف مصائرها الخاصة .

فالسمة الرئيسية لهذا النمط الإجتاعي هي تفوق جماعة اقليمية خاصة : الحاضرة ، المدينة التي ترمز إلى مبدأ المحلة والجوار المهيمان على تجمعات القرابة ( genos, gentes, curies, phratries ) والمعتقد الدينسي ( إذ لم تكن الكنيسة سوى جهاز بين أجهزة أخرى في الحاضرة ـ الدولة ) ، وعلى العائلات المنزلية ـ الزوجية ، التي ينتمى اليها العبيد ، وعلى الجمعيات

ويترافق تفوق الحاضرة على كل التجمعات الأخرى مع نزعة إلى العلمنة والعقلنة ، وإلى تمايز وتحرر في الحقوق والأخلاق والمعرفة الفلسفية والعلمية بالنسبة إلى الدين والسحر ، المدفوعين إلى الوراء ؛ فهذا بطريقة ما انتصار الطبيعي على ما فوق الطبيعي ، الذي تظهر أولويته في المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي بمثابة المثال الساطع على ذلك .

وتسير ديمقراطية البنية الإجتماعية الشاملة جنبا إلى جنب مع تعزيز المبدأ الأقليمي ومع التفوق الذي حققه العقل والمعرفة الإنسانيان .

لقد اتخذت الفردانية الأغريقية ـ الرومانية من مفهوم الشخص persona الله وضعه القانون الروماني ، ومفهوم ومفهوم patertamilias في الحقيقة ، مركزاً للحياة الحقوقية والمبادلات الإقتصادية . المتزايدة التطور ، وكذلك الحياة العائلية . كان مفرد persona يعني أولاً «القناع» و وارتدى في روما المعنى المزدوج للشخص « ذي القناع الحقوقي » ( المتميز عن الفاعل النفساني ، الديني ، الأخلاقي ) وللإدراة التي تقود . ويمكن لهذه الإرادة أن تنسب إلى شخص فردي أو جماعي ، لكنها متميزة دائماً عن أشخاص أخرين ، متعارضين معها . أن هذا الشخص ، بوصفه وحدة بسيطة ومستوعبة ، هو الذي يعتبر بمثابة المرتكز والفاعل الوحيد لكل رابطة اجتاعية ، لكل ملكية ، ولكل سلطة أخيراً . فالتوازن يكون بين الجاهة ، وهذا الأخير الذي يحدد الأول ؛ هذا الإلهام الرئيسي لكل بنية اجتاعية تخصص مكانة كبرى للدولة ، الأول ؛ هذا الإلهام الرئيسي لكل بنية اجتاعية تخصص مكانة كبرى للدولة ، للعقد ، للملكية الخاصة ، وباختصار للفردانية الحقوقية . وظلت مرتكزات

Marcel Mauss: Sociologie et Anthopologie, 1960, P.U.F, PP. 360 s q. (7)

هذه البنية الإجتماعية هي ذاتها ، عندما حلت محل ديمقراطية الحاضرة ، الأنظمة الإستبدادية في روما ، ويتميز هذان النمطان الأخيران بنمو بيروقراطية امبريالية ، ومركزية مفرطة وقيصرية مطلقة .

وإذا كانت الفردانية قد انتصرت في روما من خلال الحق الروماني المحرك في آن للدومينيوم والأبيريوم، فقد انتصرت في اليونان ليس فقط في الهيئات السياسية ـ الديمقراطية وفي الأساليب الحقوقية، بل انتصرت أيضاً في الفن والفلسفة، في المعادات والأعراف، في المبادلات من كل نوع، وكذلك في مبدأ الديالوج ذاته، وأخيراً في التراجيديات اليونانية حيث يكافح الإنسان قدره، بقرار حر لكنه غالباً ما يكون مجبوهاً.

وكانت التقنيات الفاعلة في الحياة الاقتصادية متأخرة جداً بالنسبة إلى تطور المعرفة الفلسفية ، العلمية ، وحتى بالنسبة إلى المعرفة الفطيرة والشائعة عن العالم الخارجي ، وكذلك بالنسبة إلى الفن والحقوق والتنظيم السياسي . ومن المناسب مع ذلك التفريق هنا بين الحواضر وتجارتها البحرية العالمية التي كانت تصل حتى البحر المتوسط شهالاً وآسيا الصغرى وصقلية والبلدان الشرقية حيث كان المواطنون ، العبيد والطلقاء يعملون على ازدهار التقنيات الحرفية البالغة الدقة ، وبين الأرياف ـ حتى المجاورة ـ المتأخرة جداً من كل الجهات ، التي كانت ترزح في تخلف تقني حقيقي . وإننا نعرف الأن أن اليونان والرومان كانوا يجهلون ربط الجياد لجعلها تحرث الأرض ؛ ولم يستعملوها إلا في الإحتفالات ومعارك الفروسية .

وظلت الزراعة وتربية الماشية في مستوى منخفض جداً حتى نهاية العصر الكلاسيكي في ظل الأمبراطوريات كها في الحواضر ـ الدول . وهذا يفسر ، بين اسباب أخرى ، بأهمية الرق في الأرياف ، وبالعار الذي كان يلحق العمل الزراعي . كانت تقنية المضاربات المالية مرتبطة أولاً بالتجارة

البحرية ، فتطورت بعد ذلك بفضل نشاط « الولاة » في الأقاليم البعيدة من الأمبراطورية الرومانية . وأصبحت مهنة « جمع الضرائب » التي استولى عليها العبيد الطلقاء ، مرتكزاً لمضاربات الولاة المستبدين Proconsuls .

إن الظلامات الإقتصادية الشديدة ، وحركات الجماهير العريضة غير المندمجة في الأطر المستقرة ، وحركات « البروليتاريين العاطلين عن العمل » . . وأخيراً انتفاضات العبيد (سبارتاكيس) ، يمكنها أن تعطي انطباعاً بأن الطبقات الإجتاعية كانت توشك على التكون ( لا سيا في الوقت الذي بدأت فيه هذه البنى بالتفكك ) إلا أن التناظر يبقى خارجياً وسطحياً : فبالإضافة إلى كون هذه المجاميع لا تقدم أية مقاومة فعلية للمجتمع الشامل فقد كانت تفتقر إلى كل انبناء . فهذا الأخير كان مستحيلاً نظراً لأن كل وعي طبقي وكل أيديولوجية كانا معدومين لدى تلك الجهاعات التي لم تكن بدورها تضطلع بأي دور واضح في الإنتاج ولم يكن بمستطاعها الإتصال ( نظراً لانعدام الوسائل التقنية ) الإتصال بالفئات الإجتاعية من نفس المستوى الموجود في مدن وحواضر وأمبراطوريات أخرى .

فلنلخص الآن السهات المميزة لهذا النمط من البناء الإجتاعي والظاهرة الإجتاعية الكلية الشاملة المضمرة فيه . ولقد سبق أن أشرنا إلى أن هذه الأخيرة تضغط بثقلها الذي يكبح طاقة البنية .

أ) مراتب التجمعات، في رأس الدولة او الأمبراطورية ، نجد الدولة و الحاضرة مهيمنة على كل التجمعات الأخرى مشل : التجمعات العائلية المنزلية - الزوجية ( والعبيد ضمنها ) تجمعات الأصل والمنشأ ، التجمعات الضريبية ، التجمعات الإقتصادية ، التجمعات التربوية ( الأكاديميات المشهورة ) وأخيراً التجمعات الصوفية - الغيبوبية ( كهنة ومريدون مرشحون للأسرار والمعجزات ) لا تضطلع إلا بدور دوني ( تابع للدولة - الحاضرة المعلمنة ، ولا يحد من قوة الحاضرة سوى تجمعات العائلات المنزلية - الزوجية والتجمعات الوراثية ، وتبدو التجمعات الأحرى غير فاعلة بالنسبة إلى

الحاضرة : فهذه تهيمن عليها ، مثلها يهيمن الغبار على الأفراد في العائلات الأبوية .

ب) مراتب تجليات الحياة الإجتاعية : تحديد شديد جداً للنحسن بالنسبة إلى الآخرين الفرديين والجهاعيين ، ونهاية هذه العلاقات بهيمنة واضحة على الإنصهارات الجزئية ، من هنا بروز الفردانية التي تظهر في كل المجالات وفي جميع الأشكال ، مستثيرة الرد الفلسفي الشديد لدى أفلاطون وأرسطو ، اللذين لم يكن لمواقفها أي أثر مباشر .

في عداد العلاقات المختلفة مع الآخر ، تأكدت بوجه خاص العلاقات الناشطة ذات الطابع المشترك ـ أي الجامعة بين القريب والبعيد . ويظهر هذا الوضع في المبادلات من كل نوع والمتضمنة المبادلات الفكرية والمحاورات ، وبالأخص طبعاً العلاقات التعاقدية التجارية وسواها .

وفي صميم النحن ، التي تتأكد خاصة في الخاضرة ذاتها وفي جماعاتها الدنيا ، تسود المتحدات دون ريب ، نظراً لأن الجماعيات محصورة في نطاق الفلاسفة الضيق ، وفي جمهرات سرية عابرة ، وأما الجماهير ، فإنها لا تظهر إلا مع الأنظمة المستبدة . والأمبراطورية والقيصرية . وهذه المتحدات الناشطة والعقلانية شكلت مرتكزات وقواعد لتوسع الحواضر القديمة . فهي تستعد لتقبل نمو العلاقات مع الأخر بسهولة . وهي ، كما اتيحت لنا فرصة الملاحظة في الباب الأول من هذه الدراسة ، التي تشجع المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، والمعرفة الفلسفية والمعرفة العلمية ، كما سنرى ، كذلك هي التي تسهم في تطوير الأنبناء والتنظيم - وهذا ليس سوى عنصر ممكن من عناصر الأول - ، وفي تطوير التنظيم الحقوقي . إن المتحد الناشط ، المهيمن في عناصر الأول - ، وفي تطوير التنظيم الحقوقي . إن المتحد الناشط ، المهيمن في الحاضرة ، يشكل الوسط الذي تنبثق منه « المعجزة الأغريقية » التي تشهد ميلاد العقل البشري المستقل ، والإيمان في القدرة الكاملة للإنسان ، في القدرة اللامتناهية للمعرفة الإنسانية ، وفي مستقبلها .

ج) بروز المراتب في العمق: الناذج والرموز والقواعد ، والإشارات ذات الطابع الفكري الحقوقي ، الغني ، الأخلاقي احبرا ، تعتبر ذات كثافة خاصة ، وتهيمن على سلم المراتب في الواقع الإجتاعي : لكن ليس فيها أي شيء رتيب ولا تقليدي . بل هي على العكس مجددة ومتجددة في الغالب . مرتبطة ارتباطأ واعيأ بالعقل والإرادة البشريين اللذين يبدعانها ويخلفانها ويعدلانها ويستخدمانها كنقاط استدلال على التحولات الإجتماعية المسنودة بدورها من جانب ذهنية جماعية واثقة بقوة الإنسان ومحبذة لكل مشروع وتجربة أو مبادرة جديدة . ومثال ذلك الأفعال الذهنية ـ الأحكام والحـدوس ـ التـي تعتبر محظية بالنسبة إلى الأحوال الفكرية ( ذاكرة ، تمثلات ، مشاعر عاطفية . الخ). إلا أن القاعدة المورفولوجية تظل بالغة الأهمية ليس فقط بالمقارنة مع التقنيات المتأخرة في الأرياف ، بل أيضا بالمقارنة مع الطوق البحرية والنهرية والطرقات الرومانية الشهيرة في العصر الأمبراطوري . دون الكـلام عن حركية وكثافة السكان في المدن ـ الحواضر ، حيث يتجاور ويتجابه المواطنون والعبيد ، التجار والبحارة الغرباء ، والعبيد الطلقاء . وتعتبر الأدوار الإجتاعية والمواقف الجماعية أشــد بروزاً هنــا من المســالك المنتظمة : الطقوس، التقاليد، الأعراف، المارسات. بعض هذه الأدوار الإجتاعية : أدوار الخـطيب، المحامــي، الــدهماوي المتأمــر، الرجل السياسي ، المصلح ، الزعيم العسكري الكبير ، الحاكم القائد ، الطليق ، التاجر الغني ، البروليتاري ( بالمعنى الروماني للكلمة ) الخ . ليست أدوارا منتظمة أو مفروضة ، ولا هي بالأدوار المنتظمة : فبعد أن نشأت عفسوياً ، صارت فما بعد رائجة ، وأكثر من ذلك في الثيوقراطيات الباهرة تكون المسالك الأبداعية هامة . ولا يكون للإصلاحات ، الإنتفاضات ، الإضطرابات ، الإنقلابات ، وحتى الشورات ، أي شيء فارق في هذه الأنماط من البنسي والمجتمعات الشاملة.

د ) كما سبق لنا التشديد ، يعتبر تقسيم العمل متأخراً جداً هنا ـ لا سيا

في المناطق الريفية ـ أكثر مما يمكن الظن إذا استندنا إلى الدافع العام للحضارة ، وإلى نمو المبادلات التجارية الدولية ، وتراكم الشروات والقوة السياسية والعسكرية . في المقابل ، يكون تقسيم العمل الإجتاعي متقدماً جداً ، حتى في أوساط العبيد في روما خاصة .

هـ) تتنافس المعرفة (لا سيما معرفة العالم الخارجي ، المعرفة الفلسفية ، العلمية والسياسية ) والحقوق والفن في هرمية التنظيمات الإجتماعية ؛ ويليها التربية والتعليم أولاً ، ثم أخلاقية الفضائل ؛ ولا يحتل الدين والميثولوجيا الكونية واللاهوتية إلا المكانة الأخيرة .

و) يمكن الكلام عن حضارة أغريقية ـ لاتينية مشتركة ، جرى نقل أرثها إلى المجتمعات من النمط الإقطاعي ، لكن مع أخذ الفارق في السيات بعين الإعتبار: فهي حضارة يغلب عليها الطابع الإنساني والفلسفي والفني في اليونان ، والطابع الشكلي ، الحقوقي ، السياسي والعسكري في روما .

#### \* \* \*

ما هو نظام الأنواع والأشكال المعرفية المقابل لهذا النمط من المجتمع والبنية الشاملة ؟ إن التفاوت بين الظاهرة الإجتاعية الكلية المتأخرة والبنية الشاملة المتقدمة يدخل من النزاعات بين الأنظمة المعرفية المنتسبة إلى المجتمع نفسه أكثر مما يدخله في الشيوقراطيات الباهرة . وخلافاً لما لاحظناه في المجتمعات الأبوية . ومن جهة ثانية ، تعتبر الحواضر ـ الدول الإطارات الإجتاعية الأولى حيث نرى المعرفة الفلسفية تنفصل كلياً عن المعرفة الميثولوجية الكونية ، وتكتسب استقلالية تامة ، وتبلغ درجة من النمو والإزدهار الخارقين ، من شأنها أن يجتذبا إلى محورها المعرفة السياسية و المعرفة العلمية على السواء ، التي كان أزدهارهما المبتدىء كبيراً . والحال ، فإن هذه الأولوية للمعرفة الفلسفية تتنازع جدياً مع المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، الذائعة الصيت والغنى والجاذبية في هذه البنى الخارجية أساساً

وجوهراً . من هنا كان التنافس البين بين هذين النوعين المعرفيين ، لإحراز المرتبة الأولى في النظام المعرفي ، اليست هذه العداوة غير القابلة خفضاً ، المموهة غالباً ، هي التي جعلت سقراط يحكم بالإعدام ، والتي جعلت أفلاطون يقول أن غير الفلاسفة هم « سجناء مقيدون في كهف » ؟ سيكون الدور لأرسطو في السعي للتوفيق بين المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي وبين المعرفة الفلسفية .

أ) إذن ، سيتوجب علينا التأكيد حتى نبقى موضوعيين أن النظام المعرفي المتطابق مع الحواضر ـ الدول ، تكون فيه المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي معرفة فطرية ، وتكون المعرفة الفلسفية معرفة صنعية ، لكنها كلتاهما مستقلتان تماماً ، فارتقيتا بذلك إلى المرتبة الأولى ، دون وقوع أي وفاق دائم بينهما . كذلك ، اليس بإمكاننا تمييز هذا النظام المعرفي تمييزاً دقيقاً دون الإحاطة بهذه الثنائية في المساواة ، التي تظهر لنا أن كلاً من النوعين المعرفيين المعترف بها متفوقين ، إنما يكافح لأجل هيمنته الفوقية وارتقائه إلى ذروة الهرم .

سنبدأ بالمعرفة الفلسفية. فللمرة الأولى ، تظهر بوصفها معرفة مستقلة وسوف يشع نورها المتفتق ، المحفوظ في الذاكرة الجهاعية ، على المجتمعات المختلفة الأنماط التي ستتكون في الغرب بعد الحواضر القديمة . لأن المراد في الواقع هو المعرفة الطليعية ، المعرفة التي تمييز « المعجزة اليونانية » أفضل تمييز ، المعجزة التي سيعاد إنتاجها في روما فها بعد .

إن المعرفة الفلسفية ، كما حددناها في مقدمتنا ، هي معرفة من الدرجة الثانية : إنها متلاقحة مع معارف أو أفعال ذهنية غير معرفية جاهزة أخرى ، ستبذل قصاراها لاستيعابها بوصفها تجليات جزئية ، ودمجها في كليات لا متناهية ، لكي تبرر مصداقيتها . وكما كانت المعرفتان العملية والسياسية العقائدية تابعتين كثيراً للمعرفة الفلسفية في لحظة نشوءهما ، كانت المعرفة الفلسفية خاصة هي المعرفة بوصفها نقيضاً لـ « المعرفة الإدراكية للعالم الفلسفية خاصة هي المعرفة بوصفها نقيضاً لـ « المعرفة الإدراكية للعالم

الخارجي » ، السمة المميزة لكل « المدارس الفلسفية » التي تجاببت وتصادمت . وعليه ، فمنذ ظهورها بانت المعرفة الفلسفية كمعرفة منحازة . متحزبة ، منقسمة بين عدة فرقاء \_ عاد تنازعهم عليها بجزء كبير من شهرتها وجاذبيتها \_ ، لكن الهدف الرئيسي للمنازعة لم يكن سوى التأمل في معرفة العالم الخارجي ، المكتمل بالتأمل في الزمان الذي يتحرك فيه المجتمع والإنسانية ذاتها . وكانت المنازعات بين الأيليين وأنصار هيراقليطس ، بين السفسطائيين من مختلف المشارب وبين سقراط ، بين الرواقيين ( المنقسمين بدورهم إلى اتجاهات مختلفة أو بين الأبيقوريين المسبوقين بديمقريطس، والأفلاطونيين والأرسطوطاليسيين ، بين بيرون ، والإرتيابيين والاكاديميين ، تهدف أولاً إلى صحة المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ومستقبل المجتمع ، وتهدف ثانياً إلى تبرير العلوم وتبرير المثل وتكتيكات المعرفة السياسية . من هذه الزاوية كانت الفلسفة الكلاسيكية كلها « واقعية » ، على الرغم من الفرق في هذه التأويلات . وهذا يسمح لنا بسبر الأهمية التي ارتدتها ، في هذا النظام المعرفي ، المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي التي سنتفحصها عما قريب . ولنلاحظ أولاً أنه في كل هذه التوجهات الفلسفية طرحت مسألة الزمان المتقدم على ذاته حيث ينعكس الحاضر على المستقبل ، وهو يدير ظهره للماضى . إن هذا الوعي خلول المستقبل جرى صياغته مدركياً في الفلسفة الأغريقية التي أبرزت في الوقت نفسه المجهود البشري للهيمنة على هذا الزمان ، لكنها ظلت مع ذلك غريبة من الواقع الإجتاعي الذي انبثقت منه .

لقد سبق أن رأينا كيف كانت المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي بمثابة الموضوع الرئيسي للتأمل في الفلسفة الأغريقية ومنافسها الرئيسي في آن واحد . وربما كان هذا التقويم وهذه الترقية أقل بروزاً في روما منه في أثينا حيث كان هذا النمط المعرفي متصلاً بالذوق الجهالي وحيث كان استقلاله عن المعرفة السياسية اشد بروزاً مما هو عليه في روما . يبقى أن الأغريق والرومانيين هم الذين ابرزوا في النهاية الوجود المستقل للعالم الخارجي . لقد وضعوا حداً

للاوركى الغيرى والأنوى للأماكن التي وضع فيها هذا العالم . إن الأماكن المشتركة المركز كالميادين الملتبسة ، يفترض بها أن تفسح في المجال أمام الميادين التي تنبسط وتنقبض دون صعوبة . ومن البيَّن أن الميادين المستقبلية قد هيمنت على الميادين الإسقاطية . وهذه الرواية الجديدة خلقت ظروفاً مناسبة للسيطرة على الأماكن ( بواسطة التنقلات البحرية الواسعة النطاق ، وبفضل المشاريع التجارية والعسكرية ذات الطابع الدولي ) وعلى المحاولات لأجل صياغة مفاهيمها وسبرها والتوصل في النهاية إلى تسويرها كمياً دون النيل من سلطانها الجاذب بوصفها ميادين ملموسة ونوعية . من هنا انطلق اكتشاف الجسم البشرى وتمجيده في النحب : ووعسى الأفق ؛ وبلورة علم الأحياء والفيزيولوجيا والطب كعلوم ؛ وأخيراً تقدم الرياضيات وعلم الفلك ، وهكذا بدأت تزدهر المعرفة العلمية ، التي سندرسها دراسة مستقلة ، والتي كانت مدعوة لتلعب دور الموسيط بين المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي وبين الفلسفة . كما أن وعي الزمان المتقدم على ذاته ، وعي المستقبل المهيمن على الحاضر ، والكابت للماضي ، أدى إلى مفهوم الواقع التاريخي الذي يحرك ، بدوره ، المنهج الكفيل بدراسته : علم التأريخ أو معرفة التاريخ الذي كان من رواده بلوتارك وهيرودوس ، وكان أرسطو أول فيلسوف استعمل نتائجه . إن فلسفة التاريخ الناشيء ترتبط بالمعرفة السياسية المتبلورة ـ التبي سنعود اليها . وأن هيمنة الزمان من جهة ، وصوغ مداركه ومعاييره بفضل التقاويم من جهة ثانية ، يطرحان مسألة العلاقة بـين الزمـان حيث يتطـور المجتمـع والزمان حيث يتحرك العالم الخارجي ؛ وهذه مسألة ردت عليها شتى المدارس الفلسفية ردوداً متناقضة في الغالب .

ب) في المرتبة الثانية ، خلف المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي والمعرفة الفلسفية المنافسة لها ، يجب وضع المعرفة السياسية . فهذه تتأكد أولاً بشكل عفوي في الحواضر ـ الدول كما في أي مجتمع آخر . فالصراعات بين الجمهور والنخبة ، بين الخاصة والعامة ، المواطنين والعبيد والطلقاء ، بين الأسياد

وبني الغرباء الخ . هي صراعات معروفة تماماً ، وما أكثر الإستراتيجيات الناتجة عنها ، فلا داعي للتوقف عندها ، إن الظاهرة الهامة تكمن في مشاهدتنا للمرة الأولى ظهور صياغة واعية لعقائد سياسية تبرمج الإختبارات السياسية المتحققة ، ونجد الأهداف المحددة والتكتيكات المتعددة الكفيلة ببلوغها ، متصلة بنزعة فلسفية معينة ، وذلك دون رهن الإستقلال اللازم للحفاظ على خصوصية المعرفة السياسية . وهكذا ظهر السفسطائيون الفرديون والتعاقديون ديمقراطيين متصلبين في مذاهبهم ، متفقين على هذه النقطة مع خصمهم الرئيسي ، سقراط الذي يبني دفاعه عن الديمقر اطية على عالمية العقل البشرى . وطالب أفلاطون - صديق الطغاة - بالسلطة السياسية للفلاسفة ، كاشفاً في آن أنه دولانّي ، وكلانّيورجعي . وكان أرسطو واقعياً أكثر منه ، فبحث عن الوسط العادل ، فوجده في توازن بين الأستبداد والأرستقر اطية والديمقراطية ، مع استبعاد السلطة الطاغية . وأما شيشرون ، العقائدي الأكبر في روما الجمهورية ، فقد جدد البحث ، بدوره ، عن توازنات أقل بعداً مما يظهر في التوازنات التي أقترحها أرسطو . أخيراً ، مقابل النسبية الريبية لدى بيرون وتلاميذه ( التي يمكنها أن تخفي المنازع الثورية للجهاهير المستاءة أو الغاضبة ) نجد الرواقيين من شتى المشارب ، يلجأون إلى فضل الخضوع للقوانين في كل ظرف مهما يكن النظام السياسي ، وهو موقف عير بعيد عن التبشير بالمسيحية .

\* \* \*

قبل أن نترك الأنواع المعرفية الثلاثة المتميزة في النظام المعرفي المقابل للحواضر الدولة المتحولات أمبراطوريات ، يبدولنا من المفيد أن نلحظ داخل هذه الأنواع وجود شبه دائم لظهور الأشكال المعرفية عينها . وبالتالي ، في كل مكان هنا ، تنتصر الأشكال العقلانية ، المفهومية والمناسبة على أضدادها ، في حين أن الأشكال الوضعية ، التنظيرية ، الجماعية والفردية ، تنزع إلى التوازن . أما الشكل الصوفي شبه المدروك في فلسفة أفلاطون سيتعزز لدى

أفلوطين وخلفائه ( مثل Denys l'Arlopagite وسواه ) ؛ وفي بعض الأحيان يتشدد الشكلان الرمزي والتنظيري في المعرفة السياسية وبالأخص في المعرفة العلمية . وفي هذين النوعين الأخيرين ، تحل المعرفة الجهاعية محل المعرفة الفردية .

لقد أسهم حلول المعرفة الفلسفية المستقلة ، وديناميتها ، إسهاماً كبيراً في تجذر شائعة ، متواصلة في كثير من المجتمعات ذات النمط المختلف عن النمط الذي نحلله ، تقول إن « المعرفة الفلسفية » ربما تكون « بذاتها » هي النوع المعرفي المتفوق ، الذي تعود اليه المرتبة الأولى دائياً . والحال ، فإن هذا التفوق لا يتطابق مع واقع الأمور ؛ ولقد كان محصوراً جداً في الحواضر الدول . كها رأينا ، بفعل تقويم المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي الذي لم يلعب أدنى دور ، ولم يكن بالإمكان لحظها فعلياً ( وفي نفس الحدود ) إلا في يلعب أدنى دور ، فلم يكن بالإمكان لحظها فعلياً ( وفي نفس الحدود ) إلا في نمط مجتمعي آخر : نمط بداية الرأسهالية ، حيث أفادت في إسقاط الآثار الأخيرة للهيمنة التي تمارسها المعرفة اللاهوتية ، وفي ترقية المعرفة العلمية والتقنية . ولقد احتلت المعرفة الفلسفية ، في كل الأنماط الأخرى من البنى والمجتمعات ، مراتب مختلفة في هرم الأنواع المعرفية . الأمر الذي يدل على امتناع القول المسبق بتفوق أي نوع معرفي على نوع آخر .

ج) في هذه المنظومة المعرفية ، تعود المرتبة الثالثة إلى المعرفة العلمية على قدر ما كانت تنقصل عن الفلسفة . وبالتالي ، ازدهر العلم في العصر الكلاسيكي ازدهاراً عظياً . وبما لا شك فيه أن أرسطو ومدرسته ، بين فلاسفة الأزمنة القديمة ، هما الأشد إسهاماً في تطوير العلم وجعله مستقلاً . إن خفض الزمان إلى « عدد الحركة » يجتذب المشائين ، سواء تعلق الأمر بحركة المادة (الطبيعة) أم بحركة الحياة ( علم الأحياء ) أم بحركة البشر ، وباختصار بعلوم الطبيعة أم العلوم البيولوجية ، دون أن نسى علوم الإنسان ؛ علم الدولة ، علم العلاقات الإجتاعية ( ما قبل علم الإجتاع ) وأخيراً علم التاريخ . كان أفلاطون وتلاميذه ـ أسلاف المشائين ـ يكتفون في موضوع التاريخ . كان أفلاطون وتلاميذه ـ أسلاف المشائين ـ يكتفون في موضوع

العلوم بتأييد تطور الرياضيات والهندسة بوجه خاص .

كما أن العلوم الدقيقة تطورت خارج الفلسفة ؛ فقد تطور الجسر والهندسة والفيزياء مع فيثاغور وأرخميدس ؛ والفيزيولوجيا والبيولوجيا مع أبقراط وتلاميذه ، والطب تطور على أيدي اسكولاب . ولقد تقدمت الإشارة إلى العلم التاريخي الذي ازدهر مع هيرودوتس وبلوتارك .

ولكن في هذه المعرفة العلمية ، التي بدأت تهز وصاية المعرفة الفلسفية التي تدين لها بقدر ما تدين للمعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، ما هي أشكال المعرفة التي برزت بشكل شديد ؟ هنا أيضا لامشاحة في أن الأشكال العقلانية ، المدركية والرمزية تتجاذب بعضها بعضا ؛ إلا أن الشكلين التنظيري والوضعي يتداخلان ويتكاملان ويقترنان . ومن جهة ثانية ، تؤدي الحاجة إلى الإكثار من الملاحظات والتجارب وإلى تنظيم مراكز الثقافة والتعليم وإلى إنشاء المختبرات أيضا ، تؤدي بالقوة إلى هيمنة الشكل الجاعي على الشكل الفردي .

د) في المرتبة الرابعة من هذا النظام تقع من جهة المعرفة التقنية . ومن جهة ثانية معرفة الحس السليم ؛ ويقترن هذان النوعان المعرفيان هنا أقترانا واسع المدى ، وبالتالي ، في هذه المجتمعات تكون المعرفة التقنية ضعيفة جدا نسبيا ، لا سيا في عصر الحسواضر ـ السدول ( لأنها تعرضت في عصر الأمبراطوريات لأثر التقنيات المعمول بها في الأراضي المغزوة ، لا سيا في المستعمرات الرومانية ، وأفادت من التقاليد التقنية المتفوقة جدا ، الخاصة بمصر القديمة من جهة وبالبرابرة الجرمان من جهة ثانية ) . وإذا استثنينا الملاحة البحرية ، التجارة الدولية ، تقنية المضاربات المالية ، تنظيم جباية الضرائب في البلدان المستعمرة ، وأخيراً الطرقات الرومانية الشهيرة والصناعة اليدوية المخصصة لسد الحاجات الراقية نسبياً في حياة الحواضر ، فلا يمكننا لحظ أي تقدم ملحوظ في المعرفة التقنية التي يعتبر تأخرها كبيراً بالمقارنة مع البنى ، وبالأخص في الحياة الريفية ، كما لاحظنا ذلك سابقاً ، ومن المؤكد أنه لا يمكن

إقامة أية صلة بين المعارف التقنية والمعارف العلمية الناشئة . فالتقنيات لا تستعمل المكاسب العلمية . وفي هذه الشروط ، يبدو من الطبيعي أن تنزع المعرفة التقنية ومعرفة الحس السليم إلى التقارب ؛ ولا يوجد إلا في عالم الملاحين ـ التجار والحرفيين ؛ هيمنة للمعارف التقنية .

من الواضح أن لمعرفة الحس السليم مجالاً أرحب من المعرفة التقنية ، وذلك على قدر ما تكون مسيسة في الحواضر ـ الدول تسيساً شديداً . يضاف إلى ذلك أنها تتغاير حسب الأوساط . وعليها ، فهي ليست هي ذاتها في المدن والأرياف ، لدى الخاصة والعامة ، والتجار والملاحين ، والحرفيين ولدى العسكريين والمدنيين . وهي تختلف داخل العائلات المنزلية وفي خارجها ، لدى رجال السياسة مجالس النيابة والشيوخ ولدى الناخبين ، كما تختلف عند المواطنين والعبيد : كما أنها تتبدل بين الرجال الأحرار والطلقاء ، وبين الطلقاء والعبيد . ومهما يكن الأمر في الجزء الأكبر من السكان الذي لم ينعم بنعمة المعرفة الفلسفية والعلمية ، والمحروم من المهارة التقنية ، والآميّ غالباً ، تكسون معرفة الحس والمعرفة التقنية مشجعتين لعين الأشكال الجامعة بين الصوفية والعقلانية ، وبين الشكل المدركي والشكل التجريبي . غير أن الأشكال الوضعية ، الرمزية ، والجاعية خاصة ، تكون بارزة بروزاً كبيراً للغاية .

هـ) ثم تأتي في المرتبة الخامسة الأخيرة ، معرفة الآخر والنحن . إنها تبدو محدودة جداً ، ليس فقط بالعبودية ، بل أيضاً بتعارض المواطنين والأغراب ، الخاصة والعامة ، المدنيين والريفيين ، وهي أخيراً محدودة بنزوع المجتمع غير الدولي إلى الإنحلال في غبار من الأفراد المعزولين . هذا ولا تظهر عناصر هذا النوع المعرفي إلا في الأسر المنزلية - الزوجية ، وفي جماعات الفلاسفة ، سواء كانوا منتظمين في مدارس وأكاديميات أم كانوا يقودون المساجلات في الساحات العامة ؛ وبين أرباب الطقوس الباطنية ، وأخيراً في أجنة الجهاعات المهنية خاصة ( الملاحون ، التجار ، الحرفيون ، الخ ) . وهي من جهة ثانية معرفة أصلح لادراك العمومية لدى الآخر اكثر من إدراك

الفردانية الملموسة ، إن هذا الإتجاه واضح جداً لدى سقراط ولدى مناوئيه ، السفسطائيين ، الذين لا يهتمون بالإنسان ، كفرد خاص ومتميز عن أنداده بقدر ما يهتمون به كممثل لا متميز ونوعي للإنسانية العاقلة بوجه عام . ولن نلح على كون الأشكال البارزة في هذه المعرفة هي أشكال عقلانية . مدركية ، نظرية ، رمزية وجماعية . إن ضعف هذه المعرفة ، الأقل أهمية في النظام المعرفي الخاص بالحواضر ـ الدول ، يسهم في الحد من أثر المتحد ، لصالح الجمهور في هذا النمط البنيوي والمجتمعي .

#### \* \* \*

في ختـام هذا العـرض حول النظــام المعــر في الموروث من الأزمنــة الكلاسيكية القديمة ، النظام الذي طبع ، بقوته وهناته ، المجتمعات والبني الشاملة من الطراز الغربي طبعاً لا يمحى ، بقى علينا أن نشدد على نقطة أيجابية هي قيام جماعات من العلماء والحكماء والمعلمين ، وبالإجمال تكون جهاز كامل مولج بتطوير المعرفة وإدامتها ونشرها . وفي هذا المجال ، لعب قيام المدارس الفلسفية والعلمية وتنظيم الأكاديميات ومعاهد الرياضة والمدارس ، كما لعب نشاط سقراط والسفسطائيين ، وبالأخص نشاط ارسطو والمشائين ، وكذلك ما قام به العبيد الأغريق من دور في تربية الفئات المتميزة من السكان الرومان ، دوراً كبيراً يستحق الإبراز هنا ، فلم تعد من الباطنية بشيء هذه الجماعات ، هذه المدارس ، هذه الهيئـات المختلفـة المتخصصـة في نشر وتطـوير المعرفـة الموضوعة . إن عادة سقـراط والسفسطـائيين في نقـل المساجـلات الفلسـفية والعلمية إلى الساحة العامة ، والسوق والشارع ، هي سمة بارزة جداً وذات دلالة . فمنذ أن تجد معرفة موضوعة ، مهما يكن نوعها ، نقاط استدلال في جماعات متخصصة ، يكون ثمة فرص كبيرة لكي يتعزز النظام المعرفي ، الأمر الذي لا يعني إطلاقاً أن هرم الأنواع المعرفية سيجمد لهذا السبب ، ولا يعني أن أهمية المعرفة في الحياة الإجتماعية ستظل هي نفسها دائماً . وهذا ما سنبينه لاحقاً في هذا الكتاب.

# الفصل السادس المجتمعات الإقطاعية ومنظوماتها المعرفية

إذا انتقلنا من الحواضر ـ الدول ـ الأمبراطوريات إلى المجتمعات الإقطاعية ، فإن المناخ يتبدل جذرياً . فنحن نجد أنفسنا أمام تفاوت ملحوظ جداً بين الظاهرة الشاملة المضمرة وبين البنية المقابلة ( وهذا ليس جديداً إلا من حيث شدة التفاوت ) ، كها نجد أنفسنا أمام تعددية خارقة في البنية ذاتها وفي الأعهال الحضارية التي تدعمها . وهنا نجد عدة مراتب من التجمعات والبنى والأنظمة الإجتاعية والأعهال الحضارية أخيراً ، نتنافس بحثاً عن توازنات معقدة ، صعبة البلوغ دائماً . ويقابل هذا التنوع في المراتب تعدد التقاليد المنبثقة من موروثات شتى : الموروث الأغريقي ـ الروماني ، الجرماني البربري ، دون ان نسى موروثة المغاربة Maures المذين غزوا جزءاً من أوروبا ونقلوا إلى المجتمع الإقطاعي معارف علمية وتقنية شهدت غوا خاصاً في مصر وفي البلاد العربية أيضاً .

تقع الإقطاعية الأوروبية بين القرن العاشر والقرن الرابع عشر ، وهي حقبة أصطلح على تسميتها بإسم القرون الوسطى ، وهي تتسم في فرنسا ، الكلترا ، الفلاندر ، والمانيا ، بسهات خاصة درسها المؤرخون . أنها تمتاز عن الأنماط الإقطاعية الأخرى ( مثل أنماط الإقطاع الياباني ، الصيني ، المخ ) بالتعدد الشديد الذي اشرنا اليه منذ قليل .

تمتاز البنية الإقطاعية الشاملـة بخمس مراتـب مختلفـة ، تتنـافس فيما بينها .

- الإتحاد التراتبي للتجمعات العسكرية على أساس الولاء الإقطاعي ، الإخلاص الشخصي من المولى للإقطاعي ، المؤدي إلى قيام اقطاعيات تلتزم بواجبات والتزامات عسكرية . وللدخول في هذه الحلقة من التبعيات الإقطاعية ، يجب أن يكون للمرء فارساً ، حائزاً على شرف المرتبة .
- Y. مرتبة التجمعات الإمتلاكية التي لها صفة اقتصادية ، والتي تظهر في مظهرين من العلاقات بين السادة والفلاحين ، مزارعي الأراضي بصفات مختلفة ، ومن العلاقات بين الإقطاعيين والموالي ، عندما تصبح الإقطاعيين وراثية وتنتقل إلى ممتلكات المولى ويترتب على ذلك أن تصبح مرتبة الإقطاعيين الموالي ومرتبة التجمعات الإمتلاكية متوازية في جزء منها ، ومتباينة في جزء الحوالي ومرتبة التجمعات الإمتلاكية متوازية في جزء منها ، ومتباينة في جزء
- ٣. مرتبة على رأسها الدولة الملكية: إنها لا تبدوحقاً فاعلة ، لا في شكل الأمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة ، ولا في صورة مجمل الإمارات الإقطاعية في منطقة ما ، شبه المرتبطة بالملك الإقطاعي ، «الأول بين أنداده » . حتى أن طابع الدولة بوصفها كتلة من التجمعات المحلية ، بوصفها كلاً اقليمياً تاماً ، يكون مهتزاً اهتزازاً شديداً . وفي بعض الأحيان ، يزعم أن «الدولة ميتة » في نمط المجتمعات الإقطاعية . وهذا غير صحيح : إنما هي غافية ؛ تفتقر إلى القوة . لكن يكفي بروز فرصة مناسبة لبعث الحياة فيها . وهذا ما حدث في نهاية العهد الإقطاعي ، بفضل اتفاق الملوك الإقطاعيين مع المدن الحرة التي ابتاعت اطلاق سراحها من الدولة الإقليمية .
- \$. المرتبة الكنسية في الكنيسة الرومانية ، المختلفة تماماً بالنسبة إلى كل التجمعات الأخرى وكل الإتحادات والتراتبات . إنها من أوسع الجماعيات ، الفاعلة داخلة المجتمع الإقطاعي . وهي الوحيدة المتسمة بطابع شمولي . والقيمون عليها ، على الرغم من دخولهم أيضاً في السلاسل الإقطاعية والإمتلاكية . فإنهم لا يعترفون بتبعيتهم إلا تجاه المرتبة الكنسية . وهذا ما كان أولاً في أصل « معركة التوليات » ( من القرن11 إلى القرن13 ) ، وثانياً في أصل

النزعات إلى تكوين دولة ثيوقراطية . ففي المجتمع الإقطاعي ، تعتبر الكنيسة بوجه خاص بمثابة التجسيد المتطور للجسد البشري ، المتضمنة في داخلها ، من جانب معين ، كل تنوع التجمعات وتراتباتها . وهي تبذل قصاراها لتثبيت نفسها كمجموعة ذات وظيفة عليا ، تمثل الظاهرة الكلية الشاملة . ولكن بعد مقاومات ونزاعات عديدة ( مشلاً بين البابا غريغوار السابع والأمبراطور هنري الرابع ، ثم فيا بعد بين Gibelins Guelfs ) أدت إلى نشوء عقيدة مارسيل دي بادو السياسية ( التي تعلن سيادة الشعب بنعمة الكنيسة ) من جهة ثانية ، فهرسة المتشرعين في Bologne ( العودة إلى سيادة الدولة ) من جهة ثانية ، ظهرت سلطة الكنيسة كأنها محدودة بشكل ملموس بحدود التفوق العسكري للسلسلة الإقطاعية ، والإستعلاء الإقتصادي ، التقنى وأخيراً الفكرى في المدن المتحررة .

أما من زاوية المعرفة ، فليس هناك شك في أن الكنيسة الرومانية من جهة ، والمدن الحرة من جهة ثانية ، تمثل المركزين الرئيسيين للنظام المعرفي . يضاف إلى ذلك أن هذين المركزين اللذين ينزعان ، من حيث المعرفة ، إلى التنافس ، يمكنها أيضاً أن يندمجا بوصفها إطارات للمعرفة . وهذا بوجه خاص هو حال الجامعات الكثيرة جداً في القرون الوسطى . أن الجامعات ، كمنشآت دينية ، ينتمي اساتذتها إلى الأكليروس ، وجدت نفسها موضوعة كلها في المدن الحرة ، حيث تأثرت بها تأثراً كبير . ويتأكد القول الشائع بأن «هواء المدن يحرر» من خلال تعليم الجامعات ، التي تنشر معرفة متطابقة أكثر فأكثر مع التراث الكلاسيكي ، الموروث عن النظام المعرفي في الحواضر - الدول - الأمبراطوريات .

وأما طابع انواع المعرفة وأشكالها ، الخاص بالكنيسة الرومانية كجهاعة . فقد تكلمنا عنه في الباب الثاني من هذه الدراسة . ويكفينا التذكير بهيمنة المعرفة اللاهوتية ـ الفلسفية والمعرفة السياسية على معرفة الآخر ، والبروز المفاجىء للأشكال العقلانية والمدركية والوضعية في المعرفة ، الناجم عن تصلب المعتقدات المنزلة وتنظيات الكنيسة . فـدور الكنيسة كإطار لنظام معـر في في القـر ون الوسطـى سيؤكد ملاحظاتنــا السابقــة ويجسدهــا بشــكل ملموس .

اتحاد المدن المتحررة وتراتب تجمعاتها (روابط الزملاء والمتعلمين ، جمعيات التجار الخ) :

إنه يمثل في المجتمعات الإِقطاعية عالماً مستقلاً بقدر ما يمثل في الوقت نفسه حركة واسعة لتحرير الكومونات في المدن ، وكانت هذه الحركة قد استرعت انتباه سان سيمون وسكرتيره أوغسطين تييري اللذين رأيا فيها بداية العصر الصناعي الذي يصفّي تدريجياً « الطفيليين » . أن « مواثيق التحرر » المبتاعة غالباً من الأسياد، الملوك والمطارنة، تؤكد قيام المدن التي تديرها المجالس البلدية حيث تتمثل جمعيات التجار والنقابات المهنية. . وأما نقابات المعلمين والزملاء والمتعلمين فغالباً ما تكون في حالة تنازع ، وتتعقد هذه التعارضات بالعداوات القائمة بين النقابات المهنية وجمعيات التجار . لقد فقد المطارنة ومجالسهم كل سلطة زمنية في هذه المدن : فهذه اصبحت جمهوريات حقيقية ، وتعقد فيا بينها تحالفات عريضة ترتدي أحياناً طابع الإتحادات الدولية - من بروغ إلى نوفغــورود ( الجمهــورية الحضرية الــروسية ) مروراً بكولـــونيا وهامبورغ ولوبيك . وهكذا انفتحت ميادين واسعة أمام المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي التي تتمتع بها المدن المتحررة التي بدت وحدها في البنية الإقطاعية قادرة على ترقية وتوسيع هذا النوع المعر في . وبصدد هذا الإزدهار في المدن الحرة ، يتحدث هـ . بيرينH . Pirenne عن « ثورة بلدية حقيقية » أدت إلى قيام « حكومات مؤقتة » . ربما في قوله مبالغة ، لكن يبدو من المؤكد أن هذه المراكز الصناعية والتجارية كانت في الوقت نفسه ، مراكز للإلهام الفكراني ولاإحياء القانون الروماني ، مراكز تشع منها المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، حيث يعـد انتصـار التومـائية Thomisme على الأوغسـطينية ، وحيث ستنطلق أخبراً حركة « النهضة » .

فلنحاول ، بعد إبراز هذه السهات للسلاسل التراتبية الخمس والتي يشكل اقترانها تركيبة البنية الإقطاعية ، أن نوجز ، على الرغم من هذا التعدد ، السهات الكبرى للبنية وللمجتمع الأقطاعيين .

أ) تنافس بين خمس سلاسل ، ميل إلى تفوق معين للكنيسة ؛ أهمية المدن الحرة وغفوة الدولة ؛ الفيض الكبير للتجمعات الخاصة غير الإقليمية : هيئات الفرسان ، الهيئات الدينية ، النقابات الخ ؛ وتكاثر الأسر الزوجية الأوثق ترابطاً من الأسر المنزلية .

ب) استعلاء النحن على العلاقات الفردية والجهاعية بالآخر ، التي ترتدي مع ذلك ـ بسبب كثرة الجهاعات والمراتب المتنوعة ـ أهمية غير متوقعة ، وفي عداد النحن نذكر المتحدات الناشطة التي تظهر بكثافة شديدة ( لا سيا في المدن ، في مختلف النقابات ، الأخويات ، هيئات الفرسان الخ ) ؛ وهذه المتحدات ترتدي طابعاً سلبياً في الإقطاعيات والجهاعات الأمتلاكية والفردية . وتحد الجهاهير السلبية من المتحدات ، ليس فقط في الدولة شبه الموجودة ، بل أيضاً في الكنيسة حيث لا تظهر الجهاعيات الإيلافية إلا في الأديرة والرهبانيات وأخيراً في المذاهب ولدى أتباع الهرطقات .

ج) في عمق المراتب ، تكون الأدوار والمواقف مرفوعة هنا ، إلى قمة مراتب الواقع الإجتاعي . ولا يتعلق الأمر بأدوار متميزة ، مفروضة ، منتظمة وحسب ، بل يتعلق أيضاً بأدوار متقلبة ، متغيرة ، غير متوقعة ، وعليه ، ففي كل من هذه السلاسل الخمسة المتنازعة تكون أدوار الجهاعات والأفراد كثيرة . أنها تتقاطع ، تتدامج وتتعارض . وتتباين إلى أبعد الحدود طرق إداء هذه الأدوار ذاتها وطرق تأويلاتها . فبهذا التنوع وهذه المرونة اللامتناهية تقريباً ، تنحل مفارقة المجتمع الإقطاعي المنتظم في آن واحد بطريقة تعددية ومتصلبة إلى أقصى حد . فليس هناك أقطاعيتان ، هيئتان من الفرسان ، مدينتان ، هيئتان دينيتان ، الخ ، لهما نفس التصور لدورهما ، ونجد هذا التباين مجدداً في كل من أعضائها الفرديين . وفي المرتبة الثانية . تأتي الرموز والناذج ، في كل من أعضائها الفرديين . وفي المرتبة الثانية . تأتي الرموز والناذج ،

الصوفية تارة ، العقلانية تارة أخرى ، متبوعة بنظم متنوعة ، بطقوس ، بأساليب ، بعادات ، بأعراف ، يساعد تنوعها وتناقضها بالذات على تشجيع النزعات التجديدية . إن الأفكار والمبادىء ، المرتبطة بالدين مبدئياً ، وباللاهوت وكذلك بالفن الذي تلهمه ، تجد في الواقع سندها في شتى الأطر الإجتاعية كها تجده في مختلف التقاليد الروحانية الأنفة الذكر . وتتجسد وسائلها التعبيرية في الأحلاق ، القانون ، التربية ، وفي المعرفة ( التي سندرس عها قريب أنواعها وأشكالها الخاصة بهذا المجتمع ) ، وتلعب القاعدة المورفولوجية دوراً في الأرياف أهم من الدور الذي تلعبه في المدن ؛ وهذا الأمر موصول بالمستوى المتدني نسبياً في التقنيات الزراعية ، والمتوفق جداً بالنسبة الزمان المتقدم على ذاته ليس فقط من خلال اضطراب المدن الحرة . بل يظهر النما من خلال الثغرات الحادثة بين مختلف السلاسل المراتبية المتنازعة ، ممثلة أيضاً من خلال الثغرات الحادثة بين مختلف السلاسل المراتبية المتنازعة ، ممثلة الصليبية » مثالاً عنها .

د) على الرغم من نمو التقنيات نمواً متعاظماً هنا أكثر مما كان عليه في الحواضر ـ الدول ـ الأمبراطوريات ، ليس فقط في المجال الصناعي ، بل حتى في المجال الزراعي حيث تكون التقنيات أدنى نسبياً ، فقد واصل تقسيم العمل الإجتاعي هيمنته الواضحة على تقسيم العمل التقني .

هـ) في هرم التنظيات الإجتاعية ، يحتل القانون ( العرفي ، القائم على السوابق ، الموقفي أخيراً ، لكنه غير التشريعي) والدين المرتبة الأولى ، ثم يليهما الفن والأخلاقية ( السلفية ، ذات الصور الرمزية المثالية ، والنفعية في المدن أخيراً ) والتربية والمعرفة ( القائمة اهميتها على التراث الكلاسيكي ) التى تتنازع المرتبة الثانية .

و ) سبق أن ميزنا الحضارة التي تشكل أساس هذه البنية ، وكشفنا تعقيدها . ولنضف الملاحم البطولية والغنائية ، علم التأريخ ، رحمة الله ، (...) ، الميل إلى السيطرة على الزمان والمكان ، الميل الخاص بالكنيسة وبالمدن المتحررة على السواء ، وأخيراً اقتران اللغة اللاتينية باللغة الأغريقية واللغة القومية .

\* \* \*

يكفي طرح مسألة النظام المعرفي المقابل لهذا النمط المجتمعي لكي ندرك أن بعض السلالم التراتبية قادرة وحدها على فرض المعرفة المتبلورة . ( ومن بين هذه المراتب ، يمكن أن نذكر ، فضلاً عن الكنيسة والمدن الحرة ، مرتبة التجمعات العسكرية ) . بالنسبة إلى المراتب الأخرى ، وكذلك بالنسبة إلى المظاهرة الإجتاعية الكلية المضمرة ، لا يمكن أن يتعلق الأمر إلا بمعرفة فطرية وملتسبة .

1. يفترض أن تعود المرتبة الأولى للمعرفة الفلسفية ـ اللاهـوتية التي شكلت الكنيسة الرومانية ومؤسساتها الدنيا إطارات اجتاعية لها . وحدت هنا نوع من التفاعل بين معتقدات الكنيسة والفلسفة الكلاسيكية فلسفة أفلاطون ، أرسطو ، أفلوطين ، دمسقيوس ، دنيز الأريوباجي ، الخ . وترتب على ذلك ليس فقط أن أصبح الخلاف بين الفلاسفة المثاليين والواقعيين ( المنتسبين إلى تقاليد أفلاطونية وأرسطوطاليسية ) ومنهم القديس أوغسطين والقديس توما ، خلافاً بين الصوفية والعقلانية ـ بل ترتب أيضاً أن ترجم التعارض بين الأسمية التجريبية ( الممثلة بالمدرسين البريطانيين مثل دونز سكوت وتلاميذه ) والواقعية المفهومية إلى نزاعات لاهـوتية ، حسب الملاحظة الصحيحة التي أبداها ماكس شلر ، يعتبر أثر البروجوازية في المدن المتحررة حيث أقيمت الجامعات ـ وهي منشآت كنسية لكنها متأثرة بعقلانية وواقعية محيطها ـ هو الذي شجع انتصار القديس تومـا على القـديس أوغسطين .

من جهة ثانية ، في المعرفة الفلسفية ـ اللاهـوتية ، الخاضعـة لتأثـير المدن ، تكون الأشكال التجريبية ، النظرية والفردية ذات بروز ملحوظ جداً

في حين تهيمن الأشكال المدركية الوضعية والجهاعية في نفس المعرفة المبنية على تعاليم الكنيسة حصراً .

▼. في المرتبة الثانية تأتي المعرفة السياسية ، كما كان يمكن توقع ذلك ، المعرفة العفوية أو المتبلورة في عقيدة ، لأنه في مجتمع معقد قليل التوحد ومنقسم بفعل كثرة السلاسل التراتبية وكثرة التجمعات والأنظمة ، يصبح الوجود الإجتاعي للوحدات الجماعية وأعضائها ، النحن والآخرين مستحيلاً بدون المعرفة السياسية ، ويصبح معرضاً للتحول إلى حرب الجميع ضد الجميع . إن المعرفة السياسية تفرض نفسها داخل السلاسل التراتبية الخمس كلاً على حدة ؛ فهي بالطبع ترتدي طابعاً مختلفاً في كل منها . إن استراتيجية العلاقات بين الإقطاعيين والموالي ، بين السادة والفلاحين ، بين الملك وأنداده ، بين السلطات الكنسية المختلفة المراتب ، وبين المدن المتحررة ، وكذلك بين تجمعاتها النقابية الداخلية الخ . هي استراتجية بالغة التنوع وتتبدل في كل حال ، كما يختلف تكتيك العلاقات بين مختلف مراتب الفرسان والميئات الدينية ، وحتى داخل كل رهبنة .

إن هذه المعرفة السياسية العضوية ، القريبة جدا من معرفة الحس السليم في بعض الأحيان ، والمختلفة عنها بطابعها المعقد (الإحتفالات ، أصول اللياقة ، سهات الإحترام وفقاً للمكانة الإجتاعية والمرتبية ، الطقوس ، الخ .)، إنما تمتاز بكل وضوح عن العلم السياسي الموضوع في عقيدة غالباً ما يكون مثالها عايتها المنشودة على علاقات معقدة مع الوسائل التكتيكية أو الستراتيجية التي يستنسب استعالها . هنا تتعارض عقائد عنلفة : العقائد التي تدافع عن قضية الكنيسة بدفعها نحو دولة ثيوقراطية ، والعقائد التي تدافع عن قضية الكنيسة بدفعها نحو دولة ثيوقراطية ، والعقائد التي تدعو لفدرالية متوطدة بين المدن المتحررة التي صارت مستقلة تماماً .

أما بخصوص أشكال العلم المتميزة داخل المعرفة السياسية ، العفوية أو المتبلورة في عقيدة ، فإن ما يدهشنا في النظام الإقطاعي هو الهيمنة الواضحة للأشكال العقلانية ، الوضعية ، التجريبية والجماعية على أضدادها . فهنا لا تظهر العناصر الصوفية التأملية ، الرمزية ، المدركية والفردية ، إلا في بعض العقائد السياسية ، ذات الصلة بالكنيسة أو بأحد مراتبها ، أو بهرطقة معينة .

٣. في هذا النظام المعرفي ، تعود المرتبة الثالثة لمعرفة الحس السليم . فهذه منتشرة في كل المراتب ، في كل الأوساط ، كل الجهاعات بما فيها طبعاً العائلات المنزلية ، وفقاً لعدد الأميين اليها ، وهي غالباً ما تقترن بالمعرفة السياسية العفوية وبالمعرفة التقنية ، وفي المقابل ، عندما تظهر معرفة الحس السليم داخل نقابات منظمة ، ترتدي عموماً طابع « العصبية » المنتشرة جداً في القرون الوسطى .

إن الأشكال المبرزة في هذا النوع المعرفي هي بالأحرى الأشكال التجريبية ، الوضعية ، والجماعية . وهي رمزية أكثر منها تناسبية ، وتميل إلى شيء من التوازن بين الصوفي والعقلاني ، مع التشديد على هذا الأخير .

\$. من المناسب وضع معرفة الآخر والنحن في المقام الرابع. فمن جهة ، تسهل كثرة التجمعات الضيقة ، التي يعيش أعضاؤها في أجواء حميمة ( بلاط الإقطاعيين والمطارنة ، مراتب الفرسان ، الأديرة ، نقابات المهن ، الزمالة ، جمعيات المتعلمين ، حتى لا نذكر سوى بعض الأمثلة ) المعرفة المتبادلة بين المشاركين الفريدين . ومن جهة ثانية ، يبدو أن الوفاء ، الإنجلاص ، التجرد ، الفضائل الأخلاقية الرفيعة المثال . تقود كلها في نفس الإتجاه وتشجع معرفة الآخرين الملموسين والنحن ، على الأقل في تجلياتهم المخفوضة إلى « التاثل » . بيد أن معرفة الآخر تجد في البنية الإقطاعية عقبات خطيرة تحول دون تحققها . وإحدى العقبتين الرئيستين تكمن في كون خطيرة تحول دون تحققها . وإحدى العقبتين الرئيستين تكمن في كون السلاسل التراتبية تدعو ممثلي المراتب العليا إلى رفض اعتبار القن أو حتى المزارع الفقير ك « آخر » ؛ عندئه نم تمتنع كل معرفة . سواء من جهة الحاجز هذه

او تلك، وتكمن العقبة الثانية في كون المركزين الرئيسين للمعرفة ؛ الكنيسة العالمية من جهة ، والمدن المتحررة لا تشجع إطلاقاً - وبصفتها هذه - على معرفة الآخر . يُضاف إلى ذلك غياب الدولة الإقليمية التي لا تستطيع ، حتى عندما تستيقظ من غفوتها لكي تتفاوض أو تتحالف مع المدن المتحررة ، أن تظهر كجهاعة أو كوسيط مؤات لمعرفة الآخر . ومن جهة ثانية ، تهيمن الجهاهير في الكنيسة ، في المدن الحرة وفي الدولة ، هيمنة عادية على المتحدات والجهاعيات ، والحال ، فإن الجهاهير تمثل النحن الأقل مؤاتاة لمعرفة الآخر ، لمعرفة نفسها .

لكن إذا كانت كثرة التجمعات الضيقة تدعو إلى هذه المعرفة ، فإنها تجد نفسها أمام عقبات قوية في البنية الإجتاعية . ولكن عندما تؤكد نفسها وفقاً لطابع التجمعات الضيقة ، يتدامج الشكللان الصرني والعقلاني ، والشكلان الرمزي والتناسبي ، بينا تتغلب الأشكال التجريبية والوضعية والفردية على أضدادها .

• يجب أن نضع في المرتبة الخامسة من هذا النظام المعرفي ، المعرفة التقنية الأكثر تطوراً مما يمكن الظن ، وهذا يصح على الأرياف حيث أدى استعمال الحصان والطواحين المائية والهوائية إلى إطلاق قوى محركة جديدة . فقد اغتنت التقنيات العسكرية قبل نهاية القرون الوسطى بالأسلحة النارية ؛ وجرى اختراع ساعة الحائط في الأديرة ( لا سيا عن البنديكتيين ) . ولقد أدخلت هذه الميكانيكيات الأولى ثورة حقيقية في قياس الزمان ، بجعله أيسر منالاً على فئات واسعة من السكان . وفي المدن ، شجعت اتحادات التجار على غو الملاحة ؛ والصناعة اليدوية ، المنتظمة في نقابات ، يعود ازدهارها جزئياً إلى استعمال تقنيات جديدة . أخيراً تعمقت المعرفة التقنية وأغتنت كثيراً في مجال العمارة ( الكاتدرائيات والقلاع ) وفي ميدان الفن الديني .

إلا أن هذا الإزدهار للمعرفة التقنية ، البارز في المجتمع الإقطاعي ، أصيب بنكسة ذات وجهين: أولهما انعدام الإهتام بالمعرفة الإدراكية للعالم

الخارجي التي أعطت لهذه المجتمعات طابعاً باطنياً أكثر منه ظاهرياً ؛ وهذا الأمر يغدو مثيراً أكثر عندما نقارنها بالحواضر ـ الدول القديمة ؛ وثانيها انعدام الرابط بين المعرفة التقنية والمعرفة العلمية ذات المستوى المنخفض جداً . وسوف نعالج هاتين العقبتين عندما سنتناول وضع المعرفة العلمية في النظام المعرفي الإقطاعي .

فلنشر أولاً إلى بروز الأشكال في المعرفة التقنية ، فهي متميزة بطابعها العقلاني ، التجريبي ، الوضعي ، التناسبي ، وأخيراً باقتران الجهاعي والفردي . ومن شأن أشكال علمية كهذه أن تفسح المجال للإفتراض بأن الأمر يتعلق بمجتمع أكثر تطوراً على الصعيد التقني بماكان عليه المجتمع الأقطاعي ! وهذا يظهر جيداً أن المعرفة التقنية كان يمكنها في المجتمع الإقطاعي أن تحظى بفرص كبيرة للتقدم إذا لم تصادف عقبات في بنية هذا المجتمع بالذات .

٦. لا تحتل المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي إلا المرتبة السادسة . وتعتبر دونية مرتبتها خاصة من خواص المجتمع الأقطاعي الذي يتعارض نظام معارفه هنا تعارضاً مثيراً مع نظام الحواضر ـ الدول . فيظهر العالم الخارجي قليلاً جداً في علم هذا المجتمع ، على الأقل في علمه المصنوع الذي سيتوجب على النهضة أن تكتشفه مجدداً باللجوء إلى التراث الكلاسيكي .

أن كبت المعرفة الإدراكية للميادين التي وضع فيها العالم الخارجي ، يظهر بكل وضوح من خلال غياب الأفق في الفن ، وحتى من خلال تصور القرى والمدن الصغيرة وحتى المدن الواسعة النطاق ،المنكمشة على نفسها ، وأخيراً من خلال الطريقة التوهمية التي جرى بواسطتها تخيل الكون والأرض ، وحتى في القول الشائع «كل الدروب تؤدي إلى روما » .

يقع العالم الخارجي في ميادين غيرية وأنوية شبه إسقاطية ، وفي الوقت نفسه يهيمن المكان ذو المركز المشترك هيمنة بيّنة على الميادين التي تنبسط وتنقبض وهنا يقترن المركزى بالميادين الواسعة .

وبهذا الصدد . لا شك في أن الميادين المنظورة والمعروفة في المجتمع الأقطاعي توجد في خالة نزاع مع الأزمنة الإجتاعية والكونية التي يعيها المجتمع . ويمكننا الإفتراض أن التفريق بين, Aeternitas, Aevum الذي وضعه اللاهوت الكاثوليكي ، يقع في مقام أكثر تقدماً من معرفة الأماكن التي يعتبرها أوسع فئات السكان معرفة متصلة بالغوايات الدنيوية . ومن بين الأزمنة التي تعتبر الكنيسة مركزاً لها ، يتطابق الزمن الدوري للطقوس والأعياد الدينية ( زمن « الرقص في المكان نفسه » ) مع الأماكن التي يعرفها الأميون لكنه لا يملك سلطة لتوسيعها .

صحيح أن الكنيسة الكاثوليكية ، الأكليروس فيها على الأقـل ـ تبـدو أكثر انفتاحاً من الناس العـاديين على المعرفـة الإدراكية للعالـم الخارجي . فبنظرها كانت الميادين ذات صلة بانتشارها ومع صلاح معتقداتها وطقوسها ورموزها ، ومع آفاق تنصرالكافرين ،الذي كانت تحققه الكنيسة أما بالأسلحة وأما بالوسائل السلمية .

وأكثر من الكنائس بكثير ، كانت المدن المتحررة واتحاداتها وتجارتها الدولية ، الخ . ترد على الطابع الإنكاشي للمجتمعات الإقطاعية . فالمجتمعات التجارية في المدن الحرة حين طورت الملاحة استثمرت المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ورفعت من مقامها . وإذا كانت حركة التجدد التي سارت في اتجاه معاكس للنظام المعر في الإقطاعي ـ النهضة ـ قد وجدت في المدن الحرة أفضل سند لها ، فهذا ليس مصادفة أبداً . وبالتالي كانت تطلعاتها وعلمها يسيران في اتجاه مغاير لكل النظام المقصود .

وعندما استطاعت المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي إن تبلغ مستـوى رفيعاً على الرغم من العقبات ، برزت فيها الأشكال العقلانية ، التجريبية ، الوضعية ، التناسبية ، وتكامل الشكلان الجماعي والفردي .

٧. مها بلغت الدهشة ، فإن المعرفة العلمية تحتل هذا المرتبة الأخيرة . وان يكون هذا النوع المعرفي هو الأشد إهمالاً والأقل تقدماً في النظام المعرفي الاقطاعي ، فهذا أمر يستحق التفسير . لأن الميراث المزدوج الهليني والعربي ، ونمو الجامعات في المدن الحرة ، ومعرفة تقنية مزدهرة ، لأن كل هذا يفترض به أن يشكل ، مسبقاً ، بيئة مؤاتية بشكل خاص لازدهار العلوم . وإذا لم تكن الأمور كذلك ، فمن المفترض البحث عن سببها في كون الإسهامات العلمية العربية ، المتممة للإسهامات الأغريقية ، لم تعرف في المجتمع الإقطاعي إلا في وقت متأخر جداً . ففي روما ، كانت المعرفة العلمية قلما تهم أو بالأحرى كانت مهملة . وأما التعليم في الجامعات فلم يكن يتناول سوى اللاهبوت والفلسفة . ولم تكن كل الآراء الشائعة ، كل التيارات الفكرية الكبرى والمناقشات التي تسترعي العقول المستنبرة ، تتعلق بالمعرفة العلمية إطلاقاً . يضاف إلى ذلك أن تقدم التقنيات حدث في مجال آخر سوى مجال العلوم وبدون أدنى اتصال بها . ومثال ذلك أن شهرة القرون الوسطى بالظلامية ، التي جرى تصويرها غالباً « غارقة في ليل حالك على صعيد العلم والمعرفة » ، أنها تستند إلى تأويل متسرع جداً وبالتالي غـير صحيح . ومرد هذا الخطأ إلى تجاهل التفريق بين أنواع المعرفة ؛ وهكذا جرى الخلط، على الطريقة الوضعية ، بين العلم عامة وبين المعرفة العلمية التي كانت آنذاك في مستوى متدن فعلاً .

كانت المعرفة العلمية ممثلة ، جوهرياً ، بالسيميائيين والفلكيين الذين يخطون بحهاية الأسياد ـ السلاطين ، ولا سيما السيميائيين السحرة المذين يكمن دورهم في البحث عن وسيلة للحصول اصطناعياً على الذهب المذي كانت الحاجة اليه كبيرة جداً . وما كان يغيب كلياً عن إدراك وفطنة حماتهم هو أنه وراء الجهد المبذول لصنع المعدن الثمين تتخفى اختبارات كيميائية ، وأن استطلاعات المنجمين كانت تخفي تطور علم الفلك .

في هذه الشروط لن نندهش من ملاحظة البروز الأشمد للأشكال

الصوفية التأملية ، المدركية الرمزية والفردية أخيراً في المعرفة العلمية المتميزة بين الأنواع المعرفية المكونة للنظام المعرفي الإقطاعي . وهذا يفسر لماذا اعتبرت الكنيسة ومؤسساتها التعليمية \_ الجامعات ، الرهبنات ، الأديرة \_ والبلديات والنقابات المهنية ، دون الكلام عن فئات واسعة من السكان ، أن «العلماء» الذين يتعاطون العلوم كأشخاص مشبوهين ، متهمين بالهرطقة ، أو كسحرة جدد ( بدائل لـ « السحرة » في المجتمعات القديمة ) .

لقد أشرنا سابقاً إلى انعدام كل اتصال بين المعرفة العلمية والمعرفة التقنية . ولنضف أن مجرد التفكير بأن العلوم قد تستطيع أن تزيد من سلطان البشر ، الجهاعات ، المجتمعات على الطبيعة ، على الواقع الإجتاعي أو على الناس الآخرين ، لم يكن يراود العقول ، فلا مناص من انتظار النهضة ولا سيا Novum Organum لفرنسيس باكون ( 1620 ) لنرى هذه الفكر تنبشق وتعيد تقويم المعرفة العلمية .

\* \* \*

في الختام، لنشدد على الدور البالغ الأهمية الذي اضطلع به الأكليروس، المعلمون وغير المعلمين، ورهبناتهم وجامعاتهم، على الرغم من وجودها في المدن الحرة، وأخيراً دور الأديرة في الحفاظعلى المعرفة مع معظم أنواعها الموضوعة (ما خلا العلوم)، ونشرها وتطويرها. وبالتالي فإن رجال الكنيسة بوجه خاص هم الذين شكلوا جماعة المثقفين أو «الحكماء»، ورثة اسرار العلم. وبعد ذلك مارس علماء اللاهوت هيمنتهم عليها بكل وضوح، ومن المشكوك فيه أن يكون ممثلو المعرفة العلمية (بدءاً من السيميائين الذين يحميهم الأسياد الأقوياء) مقبولين في هذه الجماعة، ولوعلى سبيل الإستثناء. ومهما يكن الأمر، فإن المعرفة في هذا النمط من المجتمعات، لها مدافعون عنها، منتظمون جيداً، قادرون على الإسهام في تقدمها وفي تأخرها على السواء.

## الفصل السابع

## النظام المعرفي في المجتمعات الشمولية المولدة للرأسالية

على الرغم من بعض المزايا التي من شأنها تذكيرنا بالحواضر القديمة المتحولة امبراطوريات ، فإن هذا النمط المجتمعي يمتازُ عنها جذرياً . فبداية استعمال الآلة ، والمراحلُ الأولى من التصنيع ، وتحويل العمل إلى سلعة ، وظهور الطبقات الإجتاعية بكل معنى الكلمة ، وانخفاض معين في التفاوت بين البنية الجامعة والظاهرة الإجتاعية الكلية المضمرة ، تميز هذا النمط المجتمعي بطابع خاص جداً ، وهذا النمط يرتبط بدوره بالدولة المنبعثة ، وبالتالي ، نهضت الدولة من رقدتها بسبب هذا التحالف ، وارتدت شكل الملكية المطلقة ، وهي تسهم إسهاماً ناشطاً في تطوير الرأسهالية الناشئة ، وتظهر ميلاً ملحوظاً إلى تصور المسائل السياسية من زاويتها الإقتصادية . والأرجح أنه لهذا السبب غالباً ما كان التنظيم السياسي لهذا المجتمع يتميز لدى والأرجح أنه لهذا السبب عشر والثامن عشر مع هذا النمط المجتمعي ، الذي كان الغربية القرنان السابع عشر والثامن عشر مع هذا النمط المجتمعي ، الذي كان قد بدأت بواكيره في مجرى النصف الثاني من القرن السادس عشر ، لا سيا في قد بدأت بواكيره في مجرى النصف الثاني من القرن السادس عشر ، لا سيا في بعرطانيا .

في بناء هذا المجتمع الشامل ، كانت الدولة الإقليمية الملكية الواسعة النطاق التي تنسب للملك سلطة مطلقة ، قد أقامت التحالف بين بورجوازية المدن و « نبلاء الثوب » ، وهيمنت على الكنيسة ، ونبلاء السيف والأكليروس

و ( عامة الناس ) ، على الفلاحين والشيع الدينية والسياسية ، كما هيمنت على المشاريع الإقتصادية ، الصناعية وأحياناً التجارية ذات النوع الجـديد على الأقل فيها يتعلق بوظائفها واتساعها . إنها منشآت ومشاريع أحيتها الدولـة وشجعتها ( لا سيما في فرنسا حيث أخذت « المانيفاكتورات » تنافس الحرف اليدوية والمهن القديمة ) . كذلك سيطرت الدولة على العمال المجتمعين في المانيفاكتورات والمصانع . وكان أولئك العمال يؤخذون من بين العناصر الأقل حظوة بين سكان المدن والأرياف حيث كانت تجاوزات الأسياد الإقطاعيين والبؤس تكره الفلاحين أحياناً على ترك حقولهم ليصبحوا عمالاً . وكانت الدولـة تسانـد العامـة البورجـوازيين ، والـرأسهاليين الصنـاعيين ، التجـار العالميين . وبشكل خاص أصحاب المصارف ( الذين استغنوا مع اكتشــاف العالم الجديد ، فصاروا دائنيه ) ضد نبلاء السيف والعمال والفلاحين ، وهكذا كانت الدولة ذاتها تدفع إلى استبدال المراتب القديمة ـ التي لم تنقطع الدولة عن الإعتراف بها ـ بمراتب جديدة . في البداية ، كانت الدولة تمسك بالطبقات الإجتاعية ( على الأقل مثلها تمسك بـ « الهيئات » الرسمية ) وتنظر للتصنيع ( الذي ظهر تقدمه مدهشاً على صعيد التعدين والمنسوجات بخاصة ) ولارتقاء الرأسمالية ، بوصفها وسائل لتعزيز نفوذها بالذات ، النفوذ السياسي والعسكري ، المالي والإِقتصادي على سواء . ولكنها ستضطلع قريباً بدور متعلم السحر ، وبدلاً من هيمنتها على الطبقات الإجتماعية ستجد نفسها تحت هيمنتها .

في هذا النمط البنيوي أحذت الناذج التقنية والإقتصادية المكتملة دون انقطاع ، ترتدي أهمية كبيرة ، إلا أن الإختراعات وتطبيقاتها لم تسر على نفس خط التقدم المنتظم ، وكان تنظيم الإقتصاد ( نظراً لأثار النقابات ) والحركة السكانية متأخرين عن التقنيات . ومن جهة ثانية كانت الظاهرة الإجتاعية الكلية الشاملة ـ التي تباطأ نموها بسبب « الحالات » غير المنتجة وأحوال الأرياف التي لا تتحرك إلا تحت تأثير المدن والدولة ـ تضغط على قوة

التنمية التقنية والصناعية .

فلنحاول رسم صورة موجزة عن هذا النمط من البناء الإجناعي الشامل .

1. تهيمن الدولة الإقليمية الملكية في كل الميادين على التجمعات الأخرى التي كانت مع ذلك تملك من القوة والفعالية أكثر مما كانت تملك في الحاضرة القديمة . وصار تقسيم الطبقات الإجتاعية الناشئة يتعارض ، وهو ينافس ويهز من الداخل ، مع المراتب الرسمية للهيئات القائمة : النبلاء ، الأكليروس ، العامة ، الفلاحين ( الملاكين - المزارعين ، المزارعين ، المؤاكرين ، المأجورين المنزليين ، كل الدافعين ضرائب للإقطاعين : الأعشار والحصص ) إلى مراتب النبلاء وشتى المناصب ( التي يشترى بعضها ) المتداخلة مع نبلاء الثوب ، وصولاً إلى بقية الهيئات المهنية والزمالات والجهاعات الحرفية الخ . وفي نهاية المطاف ، صارت المنشآت الإقتصادية والمصارف المؤيدة من الملكية . صارت كلها معادية للملكية ، فلا تؤيد سياستها الحربية ولا الحفاظ على امتيازات النبلاء . أخيراً بدأت التجمعات التقليدية ، كالكنيسة من جهة والعائلة الزوجية - المنزلية من جهة ثانية تفقد أهميتها على الرغم من مقاومتها .

ب) على الصعيد الميكرو إجتاعي ، تسود بين النحن الجماهير السلبية . أن سياسة التسوية الإجتاعية مع تدفق السكان إلى المدن الكبرى ، مع تفكك البنية الإقطاعية ، تخلق في الواقع ظروفاً مؤاتية لبروز الجماهير ، وبالإجمال ، كانت الإنصهارات الجزئية تجد نفسها محدودة جداً بالنمو الكبير للعلاقات مع الآخرين الناشطين والعلاقات بين الأفراد والجماعات ؛ وهذه الظروف تشجع كل نوع من المبادلات والعقود ، التي اصطدم ازدهارها الكبير بأثار الإمتيازات والحواجز بين المراتب والهيئات النقابية ، وبتدخل الإستبداد المطلق « المتنور » في الحياة الإقتصادية .

ج) نجد هنا نوعين من الناذج المتاهية مع القواعد الحقوقية والأنماط التقنية ، في وضع تعادلي على رأس المراتب المعمقة للواقع الإجتاعي . والنموذجان مبتكران . فالناذج التقنية ، الناشئة في المانيفاكتورات ، تمثل جانباً بالغ الأهمية من الإنقلاب الحديث في الحياة الإقتصادية . والتنظيم الحقوقي الدقيق والثاقب ، المنبثق من فوق ، يقاتل العادات والمارسات البالية ، ثم تأتي القاعدة المورفولوجية ـ الديمغرافية التي تزداد أهميتها بازدياد الحاجة إلى اليد العاملة ومسألة توفيرها . والمكانة الثالثة تعود إلى الأجهزة التي بدأت بيروقراطيتها بالظهور ، وأحيراً ، المنظمة من كل نوع ، الأجهزة التي بدأت بيروقراطيتها بالظهور ، وأحيراً ، تشجع المرموز والأفكار والقيم المتزايدة التجدد والتعقلن ، تشجع المبادرات النازعة إلى الهيمنة على الطبيعة والمجتمع .

هـ) أن الإندفاعة الكبرى لتقسيم العمل التقني ، المقرون باستخدام الآلة ، تؤدي إلى إنتاجية لا مثيل لها من حيث الكم والنوع . فقد تخطى التقسيم التقني للعمل التقسيم الإجتاعي للعمل تخطياً كبيراً . وأن تراكم الثروات ، المتصاعد باكتشاف العالم الجديد ، يبلغ في ردح من الزمن احجاماً تزيد من التناقضات الصارخة بين الفقر والغنى .

هـ) في هرم التنظيات الإجتاعية تتنافس المعرفة والحقوق لاحتلال المرتبة الأولى . وتدخل المعرفة العلمية والتقنية في تنافس مع المعرفة الفلسفية ، وتكرهان هذه الأخيرة على اعتبار الوضع الجديد اللذي سنتناوله بتحليل مفصل قريب ، فالحقوق هي تشريعية تفضيلاً أو مستندة إلى توصيات ومقررات ملكية . وتأتي التربية في المقام الثاني وتأخذ بالتحرر من ربقة الكنيسة ، ثم تأتى الأخلاق والفن والدين .

و) نشهد في منظومة الأعمال الحضارية انتصار الطبيعي على ما فوق الطبيعي ، انتصار العقل على الظن والإعتقاد ، ونشهد تطور الفردانية في كل المجالات ، وميلاد فكرة «تقدم الوعي» . إن الحضارة والذهنية الخاصتين بهذا المجتمع الشامل في لحظة بلوغه ذروته ، تجدان تعبيرهما الأكمل في «عصر

الأنوار». وهذا العصر يجعل الإنسان واثقاً من نجاحه ونجاح مشاريعه التقنية والصناعية . إن الطبيعي والعقلاني يحبطان ما فوق الطبيعي على مراحل ، فلا يعترفان له إلا بنطاق محدد بدقة ومضبوط ، ويعتبرانه اما محصوراً بالنية المداخلية للفرد ( البروتستانتية ) واما ملحقاً بالجياة القومية ( الغاليكانية ) . ولقد سبق لمفكرين ، متقدمين على هذا العصر ، أن افصحوا بلهجات وتدقيقات وملاحظات مختلفة عن المنزع الفكري نفسه ، من فرانسيس باكون ، رابليه ، مونتني ، ديكارت ، إلى هوبس ، لوك ، سبينوزا ، مونتسكيو ، فولتير ، روسو ، كوندياك ، ديدرو ، دالمبر ، دولباخ أو كوندورسيه . . . وتعتبر الأنسيكلوبيديا ، التي تحمل عنواناً فرعياً مميزاً مولتير الأمثل عن هذه الحركة .

Dictionnaire raisonné des sciences , des arts et des métiers التعبير الأمثل عن هذه الحركة .

أصبحنا الآن قادرين على البدء برسم صورة للنظام المعرفي المقابل لهذا النمط البنيوي والمجتمعي الشامل .

أ) المرتبة الأولى تتقاسمها المعرفة الفلسفية والمعرفة العلمية. فهما متنافستان في بعض الجوانب، ومتكاملتان في البعص الآخر، إلا أنه من المحتمل أن يكون العلم الفلسفي لا يزال نازعاً إلى تخطي منافسه، شرط الأستناد إلى اكتشافات العلم الذي ازدهر منذ عصر النهضة ازدهاراً عظياً، فبعد الإنقلاب الدي قام به كوبسرنيك (1473 — 1543) وكبلسر (1571 — 1630) وغاليله (1564 — 1640) على صعيد المعارف الفلكية، أبتكر نيوتن (1643 — 1727) للحساب المتناهي الصغر، مثلها ابتكره ليبنيتز (1646 — 1716) في الوقت نفسه وبشكل آخر، وكلاهها مؤسس للميكانيك الحديث. ومع لافوازييه (1743 — 1794) نشأت الكيمياء الحديثة ، ونشأت الفيزيولوجيا مع بريستلي (1733 — 1804) ، وخلفه بيشاه الحديثة ، ونشأت الفيزيولوجيا مع بريستلي (1733 — 1804) ، وخلفه بيشاه المكثير في فرنسا . وتطورت علوم الإنسان الانسان

منقسمة إلى عدة فروع: فقد أسس سميث وريكاردو علم الإقتصاد، كها أسسه الفيزيوقراطيون بصورة أخرى؛ وتوطدت العلوم السياسية مع هوبس، سبينوزا، لوك، مونتسكيو، روسو، الموسوعيون، كوندورسيه ودستوت دي تراسي Destut de tracy ولقد شعر بعضهم، لا سيا مونتسكيو، بحلول علم الإجتاع.

تسارع نمو المعرفة العلمية مع إصلاح التعليم الذي صار علمانياً أكشر فأكثر . فبعد الحركة البدائة عام 1529 مع تأسس الكوليج دي فرانس ، لمنافسة السوربون ، جاءت مكملة وموسعة لهذه الحركة ، الأكاديمات التي تأسست في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، والجمعية الملكية للعلوم Royal في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، والجمعية الملكية للعلوم Society of science ومدرسة الجسور والطرقات ، ومدرسة المدفعية الخ . . تسير في نفس الإتجاه ، وتسعى بذلك لتحرير التعليم من طابعه المدرسي والبياني .

إن ترقي المعرفة العلمية يثير الدهشة عندما نتذكر على نحو أفضل العقبات التي أبطأت نحوه خلال القرون الوسطى . فكل الفلاسفة الكبار ، حتى الذين يسجلون تحفظات مثل باسكال ومالبرانش ، يأخذون موقفاً في المساجلات العلمية التي كانت تحفز فكرهم ، وأن علمنة العلم الفلسفي ، المستقل من الآن فصاعداً أكثر فأكثر عن اللاهوت ، إنما تشجع نزوعهم إلى جعلهم العلوم أساساً لتأملاتهم ، غير أن هذين النوعين من المعرفة لا يوجدان في نفس الموقع بالنسبة إلى بعضها البعض ، لأن المعرفة الفلسفية إذا كانت تنزع إلى جعل المعرفة العلمية الموضوع الأساسي لتأملاتها ، فإن معظم العلماء كانوا يظهرون اهتاماً قليلاً بالعلم الفلسفي كعلم ، ومن المتفق عليه الإعتراف بأنه إذا كان من المكن للمرء أن يكون عالماً دون أن يكون فيلسوفاً ، فإن فلسفة تهمل في المقابل المعرفة العلمية ، لا تستحق أن تؤخذ بالإعتبار ، بيد أن المعرفة الفلسفية لم تفقد ، مع ذلك ، نفوذها ، أولاً لأنها الأحسن موقعاً للدفاع عن العلم مقابل اللاهوت ، وثانياً لأن الفلاسفة أنفسهم هم الذين

يطرحون ، غالباً ، الفرضيات العلمية حقاً . ومثال ذلك ديكارت وليبنيتيز .

وفيا يختص ببروز أشكال المعرفي ، يمتاز العلم الفلسفي هنا (مع دقائق غتلفة ) بهيمنة العقلاني على الصوفي (ما خلا استثناءات قليلة ، منها : باسكال ، مالبرانش إلى حد ما ، وسبينوزا ـ هـذا المتصوف العقلاني ) ، وهيمنة الأنسب على الرمزي ، واقتران المدركي بالتجريبي ، التأملي بالوضعي ، وأخيراً هيمنة الشكل الفردي على الشكل الجهاعي ـ المتراجع هنا كثيراً .

يعتبر بروز العقلاني في المعرفة العلمية أمراً فريداً ؛ فالمدركي يهيمن على التجريبي ، ويكون الشكل الجهاعي مزدهراً ؛ ومن جهة ثانية ، ينزع الشكلان الوضعي والتأملي ، وكذلك الشكلان الرمزي والتناسبي إلى التوازن .

ب) تعود المرتبة الثانية في هذا النظام المعرفي إلى المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي . وتأتي بعدها تماماً المعرفة التقنية ، دون ان تبلغ مع ذلك مستوى رفيعاً مثلها . وتعود سرعة ارتقاء المعرفة الإدراكية إلى ابتكار وسائل اتصال جديدة . إن اكتشاف العالم الجديد واتساع التجارة على الصعيد العالمي ، المترتب على ذلك الإكتشاف ، إنما يتضمنان معرفة المحيطات العالمي ، المترتب على ذلك الجين . وأن توسيع وتحسين الطرقات في البلدان والقارات المجهولة حتى ذلك الجياد المتزايدة الأعداد ، سمحت باتصالات اسرع الغربية ، وعربات الجياد المتزايدة الأعداد ، سمحت باتصالات اسرع نسبياً .

وتبدو اكثر أهمية الإدراكات الجديدة وصياغة المدارك عن الأماكن والأزمنة التي يقع العالم الخارجي في نطاقها ، فالأماكن ، المتحررة من طابعها الغيري والمركزي المشترك ، صارت في آن واحد أماكن إسقاطية ومستقبلية . فهي إذ تنبسط وتنقبض دونما صعوبة ، تسلط الضوء على جانبها اللامتناهي

وتبدأ بتخطي الحدود المرسومة لمجتمع خاص . وفي الأزمنة التي يتحرك فيها هذا المجتمع ، يكون التنافس بين الزمان المتقدم على ذاته والزمان المتأحر ، المتقابلين مع بنية تجددية ولا زمنية في آن ، معلناً لزمانِ يسرع ماضيه وحاضره ومستقبله للدخول في الصراع ، وهذا الوضع انفجاري في النهاية ويعود بالفائدة على هيمنة المستقبل. يضاف إلى ذَّلك أنه ينبغي اعتبار الزمان المفاجىء الذي يهدد بتفجير التنظيات السطحية القوية . ويفسر هذا الوضع مقارنة الزمان حيث تتطور الظاهـرة الإِجتماعية الـكلية المضمـرة وراء هذه البنية : أنه زمان متقدم جزئياً ومتأخرٌ جزئياً بالنسبة إلى البنية . لأن معرفة العالم الخارجي ، الحياة الإقتصادية ، التقنيات الصناعية ، التجارة الدولية ، العلم الفلسفي ، البورجوازية وأيديولوجيتها ، إذا كانت متقدمة جوهرياً ، فإن طبقة النبـلاء ، الأكلـيروس ، الحياة الـزراعية طبقـة الفلاحـين كانـت متأخرة ، أن انفجار « النظام القديم » المدهش أكثر من الثورات الأنكليزية والهولندية أو من الحروب الدينية والأهلية ( ومنهـا الحـرب لأجـل استقـلال الولايات المتحدة ) ، لن يمحى أبدأ من الذاكرة الجماعية للمجتمعات التالية وسوف يؤدي إلى سلسلة انماط رأسهالية أولاً ، وجماعية ثانية . والزمان المركب الذي يعيشه المجتمع الذي تصفه ، يجد نفسه مسقطا على العالم الخارجي ، الغني بإمكانات مجهولة وجديدة غنى الأزمنة والأمكنة التي يفع فيها .

وتغدو هذه الأزمنة وهذه الأمكنة قابلة للقياس الفعلي ، جزئياً على الأقل . فمن لا يعرف القول الشهير للطبقة البورجوازية حين وعت وجودها : « Time is money » ويمكننا أن نضيف قولاً آخر : « كل الدروب تؤدي إلى الذهب أو إلى الفضة على الأقل » . فلا تقوم الأمكنة بوسيلة النظام القياسي وإنما تقوم بالوقت اللازم لاجتيازها ، إن العالم الخارجي بقدر ما يأخذ مكانته في مكان وزمان كميين ، من كل جوانبه ، يغدو موضوعاً لدراسة علمية . ومن هذه الزاوية تتصل المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي بالعلم الفلسفي . وهذا الأمر هو الذي يفضي إلى إبراز مميز لمكانة هذين النوعين

المعرفيين في النظام المعرفي للمجتمع الذي ندرسه أكثر من مكانتهما في كثير من المجتمعات الأخرى . أن المعرفة العلمية تستعد فيه لقفزة ستجعلها في المرحلة التالية من مراحل الرأسهالية ، ترقى إلى المرتبة الأولى .

هنا ، بروز أشكال المعرفة هو ذاته كها في حال المعرفة العلمية ، مع هذه المفارقة وهي أن الشكلين التجريبي والجهاعي بارزان بشكل قوي جداً .

ج) في المرتبة الثالثة من هذا النظام تقع المعرفة التقنية التي حققت قفزة كبيرة ، لا سما في الصناعة والملاحة والفين العسكري ، ولبكن اكتمال المعرفة التقنية في كل هذه المجالات ذو علاقة مباشرة ليس بمكتسبات العلم ، وإنما بتحسينات تطبيقية وعملية كها لاحظذلك آدم سميث وكارل ماركس على حد سواء . ففي المجالات الكلاسيكية للمنسوجيات والتعدين ، كان هذا المسار ملحوظاً على الخصوص في إنكلترا . وكذلك الأمر بالنسبة إلى الغيز ل والنسيج اللذين انتقلا من المشغل المنزلي الصغير إلى المانيفاكتمورة ، فخلق تقسيم العمل التقني ظروفاً مناسبة لاختراع آلات الحياكة كما صممــها . J Wyatt عام 1738والتي ستخرج منها فيما بعد الألمة الشهرة « Mule — Jeuny » . ولكن عندما تمكن Cartwright عام1785 إلى مساوقة حركات النسيج والحياكة في آلة واحدة ، عندها فقط صارت صناعة النسيج من أكمل الصناعات ، كذلك على صعيد التعدين ( الحديد والفحم الحجري ) ، كان لا بد من قرون لأجل اقتران مناجم الحديد والفحم ، ولكن عندما تحقق ذلك ، أدى اقترانهما بسرعة إلى إنتاج الفولاذ في الأفـران العـالية . وكذلك انبثقت من السكك الخشبية المستعملة في المناجم لرفع الفحم إلى سطح الأرض ، انبثقت السكك الحديدية التي ستجدد في القرن التاسع عشر وسائل النقل والمواصلات تجديداً كلياً . أخيراً ، كانت الآلة البخارية ، التي كان من روادها الفرنسي دنيز بابان (1647 — 1714 ) بحاجة إلى قرن تقريباً حتى تتكامل وتصبح بفضل واطءام 1769 صالحة للإستعمال في المانيفاكتورات .

إذن كان كارل ماركس على حق عندما شدد ، في الجزء الأول من رأس

المال (الباب الرابع ، الفصلين الرابع عشر والخامس عشر ) على واقع أن الإيتكارات التقنية ليست هي التي أدت إلى فيض المانيفاكتورات ، وانها بالعكس تماماً أن تقسيم العمل التقني في المانيفاكتورات الكبرى المتزايدة الأعداد ، هو الذي خلق الحاجة إلى تقنيات آلية وأدى إلى إدخال الآلات . كتب قائلاً : « إن المشغل ، هذا النتاج للتقسيم المانيفاكتوري للعمل ، هو الذي أنجب الآلات » . يضاف إلى ذلك أن ظهور الآلات استثار صناعة جديدة ، صنع الآلات ذاتها ، وأن ما نعرفه عن التقنيات الصناعية في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، يؤكد هذا القول الذي يمكن أيضاً تطبيقه على تقنيات الحرب ، لأن قولبة الجيوش أو نمذجتها وإعادة تنظيمها هي التي أدت إلى ابتكار اسلحة جديدة وإلى تعميمها .

وبالتالي ، نشأ الفن العسكري الجديد . من توحيد جيش تابع للدولة أكثر فأكثر . إن تقديم البزات والتجهيزات المنسجمة ، وتكوين وحدات مؤتلفة ، وتأسيس مخازن للمعيشة ، وثكنات ومستشفيات عسكرية ، إن كل ذلك يعني خلق جسم من المهندسين العسكريين ، ووضع قواعد التكتيك بالذات ؛ وهذا ما أتى عليه كتاب لوفوا Louvois (1691—1699) في فرنسا ، وهذاك المنات ، وبوجه عام بالهندسة العسكرية . وتحت تأثيرها تطورت اللتحصينات ، وبوجه عام بالهندسة العسكرية . وتحت تأثيرها تطورت المثامن عشر . وتعمم في فرنسا استعهال البندقية الفتيلة عشر ومطلع القرن الثامن عشر . وتعمم في فرنسا استعهال البندقية الفتيلة عام 1689 ، وأدخلت إلى صوان بقطعة فولاذ . لقد تبنت المانيا هذه البندقية عام 1689 ، وأدخلت إلى فرنسا حيث جرى إكها لها عام 1703 على يدي قوبان الذي أضاف اليها المربة . ولم ترافق المدفعية الخيالة وتساندها وحسب ، بل دخلت أيضاً في البحرية العسكرية . ومن جهة ثانية ، يعتبر قوبان المحرك الأكبر لتطوير جسم المهندسين العسكريين ، وتلك كانت المحاولة الأولى لمدرسة بوليتكنيك ،

جرى تأسيسها خلال الثورة ، تكون الكادر الأرقى من التقنيين الأكثر مهارة في الصناعة ، وتبقى مع ذلك ، ولا تزال حالياً ، مدرسة حربية ، ولقد أثر هذا التطور في التقنية العسكرية بدوره على التعدين والنسيج اللذين وجدا في الجيش المستهلك الأضمن للسلع المتواصلة .

وأما بروز اشكال المعرفة داخل العلم التقني ، فلم تتميز إلا قليلاً عن ميزة المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، إذن لن نعود إلى ذلك .

د) المعرفة السياسية ، الضمنية والصريحة ، تحتل المكانة الرابعة في هذا النظام المعرفي . ومن الواضح أن المعرفة السياسية الضمنية منتشرة في البلاط بوجه خاص ؛ كما أنها ممهورة بطابع التنافس بين نبلاء السيف ونبلاء الثوب ، وبين طبقة النبلاء بمجملها والبورجوازية الصاعدة ، والداخلة في عامة الشعب ، وأخيراً بين مختلف شرائح البورجوازية : الصناعية ، التجارية والمالية ، في المقابل ، إن الطبقات الشعبية الممثلة بالعمال في المانيفاكتورات ، وبالفلاحين ، المتأثرين بتغيرات البني التي لا يجنون منها أية فائدة ، تجد نفسها محرومة من المعرفة السياسية الفطرية ، فهي لا تعرف كيف تتعاطى مع الأمور المستجدة ، وما هو التكتيك المناسب في وضع غير مؤآت لها بمجمله . إن « وعيها الطبقي » و « أيديولوجيتها » لن يبصرا النور إلا في القرن التاسع عشر ، بعد التقلبات الكبرى للثورة الفرنسية .

غير أنه يمكن الإندهاش من رؤيتنا نعزو مكانة متدنية نسبياً للمعرفة السياسة الفطرية لدى التجمعات المتميزة في ظل النظام القديم ، في حين أنها كانت تشكل وسطاً غنياً جداً بالمؤامرات . ولكي ندرك سبب ذلك ، لا بد أن نعتبر أنه في منظور الإستبداد المطلق ، وأن كان متنوراً ، ليس للمنازعات السياسية ، وبالتالي للمعرفة السياسية عند أفراد الرعية مها ارتفعت مراتبهم ، سوى اهمية ثانوية . وبقدر ما كان النظام القديم مستتباً كان يستلزم سياسة لا تنظر عموماً في أهمية التجمعات ذات المصالح ، مها تكن امتيازاتها .

إن هذه الجهاعات ، لا سيا تلك التي ينفتح المستقبل أمامها ، وعلى الأقل الجهاعات الأكثر تقدما وتنورا ، وجدت تعويضها في وضع « العقائد السياسية » . فتكاثرت أنهذاك في انكلترا كها في فرنسا والبلدان المجاورة (هولندا والمانيا) . حلال النهضة في انكلترا مع كتاب اليوتوبيا (1516) لتوماس موروس ، وكتاب النهضة في انكلترا مع كتاب اليوتوبيا (الذي ظل ناقصاً ) لفرنسيس باكون ، وهما بداية سلسلة الكتابات السياسية . وفي القرنسين السابع عشر والثامن عشر ، تطابقت كتابات هوبس ولوك مع تطلعات البورجوازية الصاعدة التي ستنتصر في نهاية المطاف . وفي فرنسا ، توالت عقائد الفيزيوقراطيين ، والموسوعيين ، وتورغو Turgot وجان جاك روسو التي اثرت منذ البداية وظلت تواصل أثرها خلال الثورة . وكل هذه العقائد تتعلق بالمثال السياسي الأخير مثلها تتعلق بالتكتيك الواجب استعهاله لبلوغ تتعلق بالمثال ، وفي هولندا حمل كتاب سبينوزا Traite Politique (شكال هذه المعرفة ، الفطرية والصنعية على السواء .

في الحالة الأولى يندمج الشكل العقلاني مع الشكل التجريبي، الوضعي مع التأملي، الرمزي مع التناسبي، ويتساوى الشكلان الجماعي والفردي. وإما في الحالة الثانية، الممثلة بالعقائد السياسية، فتسود الأشكال العقلانية، المدركية، والتأملية؛ وتكون الأشكال الرمزية والفردية أكثر بروزا وتدقيقا من أضدادها. كما أن الأشكال الرمرية، التأملية، والمدركية تكون على الدوام بارزة جدا في العقائد السياسية (وفي « الأيديولوجيات » المستوحاة منها)، وحتى في العقائد الأكثر اتساما بهاجس العقلانية والموضوعية والتناسبية.

ه ) لا تحتل معرفة الحس السليم إلا المرتبة ما قبل الأخيرة ، ذلك لأنها في الواقع مضطربة أضطراباً شديدا من جراء الجو الجديد والمفاجىء ، ومن حلول مطلع الرأسهالية واستخدام الآلة ، واكتشاف العالم الجديد ، وسياسة

تسوية الملكية المطلقة ، وإضعاف الكنيسة وتوافد جماهير عريضة من السكان إلى المدن ، الخ . وكذلك لأن هذه المعرفة اختبات بوجه خاص في الحياة الريفية وفي الحلقات الضيقة داخل الأسرة المنزلية \_ الزوجية ، وكانت من جهة ثانية مبعثرة داخل الأوساط البالغة التنوع ، ومن الواضح أنها ليست هي نفسها لدى البلاطين وممثلي نبلاء الشوب ، وفي مختلف جماعات البورجوازية ، وفي الجيش المحترف الجديد ، ولدى البحارة ، الخ . وأخيراً لدى العال المجتمعين في المانيفاكتورات . وربحا تكون التناقضات المتزايدة بين شتى المستفيدين من معرفة الحس السليم هي التي ذكرت ديكارت بأن هذه الملكة هي « الأفضل تقاسماً » . لكن هذا الفيلسوف الكبير الا يبحث في هذه الملاحظة فقط عن أسباب مقاومة السعي لإنكار وجود هذا النوع المعر في بالذات ؟

إن الأشكال البارزة في هذه المعرفة بالغة التنوع بقدر الأوساط التي تشكل إطارات لها . وأن كثرتها تعفينا ، من جهة ثانية ، من دراستها تفصيلاً ، ولنلاحظ فقط أننا نرى فيها تجاور الشكلين الصوفي والعقلاني ، ولا سيا عند الأكليروس والفلاحين .

و) في المرتبة الأحيرة من هذا النظام المعرفي تقع معرفة الآخر والنحسن، من هنا كان تماثل جديد مع الحواضر القديمة المتحولة امبراطوريات. إن تشتت هذه المعرفة في مختلف الأوساط، ذو علاقة بتجسيد ظواهر الحياة الإجتاعية التي أشرنا اليها كجهاهير، وسياسة تسوية الملكية المطلقة، وانفكاك التجمعات المتروكة إرثاً من المجتمع الإقطاعي. إن اقتران كل هذه العناصر يثبط كثيراً من معرفة الآخر والنحن (النحن التي تتاهى مع «العصبية» المتراجعة بكل وضوح). وأننا لن نركز على انعدام معرفة الآخر تقريباً في الطبقات الإجتاعية الناشئة، في الطبقة البروليتارية كها في الطبقة البورجوازية الصاعدة، المسكونة بأيديولوجية التنافس والمرور الإقتصادي.

واننا لن نجدها إطلاقاً إلا في -علقات ضيقة داخل الأسرة المنزلية \_ الريفية ، لا سيما لدى الفلاحين .

إن هذا الهبوط في معرفة الآخر بوصفه فرداً ملموساً ، يعوض عنه ، تعويضاً جزئياً فقط ، بالنزوع إلى عالمية الشخص الإنساني . ومن أبرز ممثلي هذه النزعة : روسومع نظريته عن « الإرادة العامة المتاثلة لدى الجميع » ، ثم كانط مع مفهومه عن « الوعي المتسامي » و « العقل العملي » ( الذي يؤدي إلى الإعتراف بنفس الكرامة المعنوية لدى جميع الناس ) . لكن المقصود هنا هو مفهوم عام للآخر ، بعيداً عن كل تجسيد وكل تحقق فردي فعليين .

وهـذه المعرفـة الجـديدة للآخـر تشـدد بوجــه خاص على الأشــكال العقلانية ، المدركية ، التأملية والرمزية ، وينزع الشكلان الجماعي والفردي ـ دون نجاح ـ إلى التلاقي في « الـعام » و « الشامل » .

## \* \* \*

في ختام تحليل هذا النظام المعرفي ، بقي علينا الشتديد على أن مركز المثقفين المولجين بالحفاظ عليه ، وبتطويره وتعميمه ، قد اغتنى بجهاعات جديدة وبأعضاء جدد . فإلى جانب الفلاسفة والعلماء والمعلمين ـ الأساتذة ، والأكاديمين ، نجد في هذا النظام ممثلين للآداب وكتاباً وعقائديين سياسيين ، كها نجد أخيراً مبتكرى التقنيات الجديدة .

## الفصل الثامن النظام المعر في للمجتمعات الديمقراطية الحرة

إن النمط البنيوي والمجتمعي الشامل هو الذي يهيمن في أوروبا وأميركا خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ، على أثر الشورات البريطانية والأميركية والفرنسية بخاصة ، وكذلك على أثر تطور الهيئات والتقاليد البرلمانية في معظم بلدان الغرب ولا سيا في إنكلترا وهولندا والبلدان السكندينافية . الخ ، وأخيراً في فرنسا . . . ويمتاز هذا المجتمع بانتصار المبادىء المعلنة في بيان حقوق الإنسان والمواطن عام 1789 ، المقرونة بالإقتراع الشامل وبسيادة السلطة الإشتراعية على السلطة التنفيذية ، ويمتاز غالباً «بالبرلمانية » (أي بمسؤ ولية الحكومة وتبعيتها للأكثرية البرلمانية ) وبحرية وتأثير أكثرية الأحزاب ، وبالحرية النقابية للعمال وأرباب العمل ، وكذلك بحرية الشركات المغفلة والإحتكارات والكارتلات ، وأخيراً يمتاز بفصل الكنيسة عن الدولة .

وتبقى الدولة الإقليمية الديمقراطية والعلمانية على رأس كل التجمعات العاملة . حتى أنها تضخم صلاحياتها في بعض الجوانب ، فتتدخل في الحياة الإقتصادية \_ بسياستها الإستعمارية التي تفتح أسواقاً جهيدة ، وبسياستها الزراعية والجمركية المتنوعة ، وبجهودها المبذولة غالباً دونما أصل لمحاربة البطالة والأزمات الإقتصادية ، وبالتشريع الإجتماعي النازع إلى حماية الضعفاء اقتصادياً والمحرومين ، وكذلك إلى تسهيل إبرام العقود الجماعية للعمل بين نقابات العمال وأرباب العمل ، وينصب جهدها في الحياة الثقافية على تطوير نقابات العمال وأرباب العمل ، وينصب جهدها في الحياة الثقافية على تطوير

مجانية التعليم العام في كل مراحله .

بيد أن الدولة الديمقراطية قلم تنجح ، كنظرها النظام القديم ، في السيطرة على الحياة الاقتصادية وفي الحد من نفوذ المنظمات القوية التي تختر ق « المجتمع الاقتصادي » . ويعود ذلك لأسباب عدة . أولاً ، لأن الدولة غالباً ما تجد نفسها خاضعة هنا للطبقة البورجوازية (الصناعية، المالية، التجارية ) سواء كانت بمفردها أم مرتبطة بالطبقات الوسطى وبطبقة الفلاحين الأغنياء ؛ فتضغط مصالح هؤ لاء جميعاً على الدولة ، وثـانياً تمـارس القيادة أو طبقة أرباب العمل داخل المصانع والمنشأت سلطة ضابطة وناظمة خاصة ، تزداد قوتها . ففي هذه المصانع يخضع الملايين من العمال في حياتهم اليومية لسلطة هذه الطبقة التي تحد واقعياً من سلطة الدولة ، بمارستها هذه السلطة التعسفية الخاصة ، وتهدد بالتحـول إلى نوع من الإقطـاعية الإقتبـــصادية («الإقطاعية الصناعية » على حد تعبير برودون ) . وفي المقام الثالث ، تنخفض صلاحيات الدولة وقوتها انخفاضا كمرا ، بفعل ازدهار التروستات والكارتلات \_ الظواهر الأولى للرأسالية المنظمة \_ من جهة ، وازدهار نقابات العمال وأرباب العمل من جهة ثانية ، والإضرابات والتسويات والعقود الجماعية المترتبة على المفاوضات والمؤدية إلى تشريعات حقوقية مستقلة . وبالتالي يمكن الكلام عن نزوع إلى « تقطيع سيادة الدولة » . والنشاط الكثيف للأحزاب السياسية ـ التي تمشل أكشر فأكشر الطبقات الإجتماعية الحاضرة والمتصارعة ـ يجهز في الواقع على سلطة الدولة ويخفض تفوقها . وهكذا فإن هرم التجمعات الوظيفة ، وعلى رأسه الدولة ، يجد نفسه مهتزاً إلى حد بعيد ، وينزع سلم الطبقات الإجتماعية إلى الحلول محل الهرم المذكور ، الأمر الذي يزيد من خطر اضطراب الدولة . فالدولة هذه \_ كجهاز تنفيذي للطبقة البورجوازية أو كنتيجة ، في بعض المنعطفات ، لتسوية بين مختلف الطبقات الإجتاعية ـ تعتمد كثيراً على آلتها البيروقراطية \_ العسكرية الفخمة ، أكثر مما تعتمد على سمعتها وحتى على سلطتها القضائية أو الإقتصادية . إن الناذج التقنية أو الإقتصادية (إصلاح المنشأة والعمل) تلعب دوراً حاسماً في هذا النمط البنيوي والمجتمعي الشامل. وأن انتصار الآلة والعمل بالسلسلة في الصناعة الكبرى واستخدام الفحم الأسود والأبيض والأخضر، وتعميم الكهرباء، والتقدم المدهش المتحقق على صعيد المحركات ولاسيا في مجال السيارات والطيران، المقرون بتصاعد مدهش في تطور وسائل النقل والإتصال (تلغراف، هاتف، بدايات الإذاعة)، إن كل ذلك يجعل التجهيز التقني قاعدة الحياة الإجتاعية بالذات. إن أنصار «تفوق التقنية في الحياة الإجتاعية» (مثل مومفورد، ومن قبله أوغبورن وقبلن) هم على حق الحياة الإجتاعية ما للنبوي إذن للنبي على حق جزئياً فقط فيا يتعلق بهذا النمط البنيوي والمجتمعي، لأن البنى الإجتاعية تواصل هنا السيطرة على التقنيات. ولا تغدو هذه التقنيات مستقلة فعلاً، ولا تبدأ بتشكيل خطر مفجر للبنى إلا عندما تتحول الرأسالية المنظمة إلى تقنوقراطية.

ونعتقد أنه يمكننا لتحليل بنية المجتمع الديمقراطي الليبرالي إعفاء نفسنا من التعداد المفصل لمزاياها الأساسية طالما أنها لا تزال ماثلة في الذاكرة الجماعية اليوم . لذلك سنكتفي بذكر بعض معالمها بإيجاز .

أولاً على صعيد تجليات الحياة الإجتماعية ، لا بد من التشديد على اتجاه عام إلى هيمنة الجماهير الناشطة ، سواء كانت مشتتة أم مجتمعة . فالمتحدات الناشطة تسود في الطبقة البورجوازية وهيئاتها ( مثل نقابات أرباب العمل . والجماعيات الناشطة تبرز في الطبقة البروليتارية المناضلة ( بالأحزاب مثلاً ) ، كما تبرز في النقابات العمالية المستقلة أو المرتبطة بالأحزاب السياسية المقابلة . ومن جهة ثانية تكون النحن محدودة جداً بالنسبة إلى الغير من جماعات وأفراد ناشطين . ويلحظ إلى أقصى حد الطابع التنافسي الخاص بهذه البنية الإجتاعية .

وثانياً تجدر الملاحظة المردود الكامل لتقسيم العمل التقني والإِجتاعي على حد سواء هذه المرة . ولا يمكن لتطور الآلات إلا أن يؤدي إلى إعادة توزيع

وإلى تكثيف أشد في هذين النوعين من تقسيم العمل الباحثين عن توازن جديد . وينبغي من جهة ثانية أن نلحظ تفوقاً بارزاً جداً للمدن على الأرياف ، وللتجمعات الحضرية الكبرى على المدن المتوسطة والصغيرة ، وللصناعة على الزراعة . كذلك يمكننا لحظ التزايد الخارق في تكديس الشروات المحصورة تقريباً في الشكل المالي وفي شكل الإستثارات التكنولوجية \_ المحصورة تقريباً في الشكل المالي وفي شكل الإستثارات التكنولوجية والناجم عن أهمية الإنتاج ، واستغلال عمل جماهير عريضة من الأجراء ، والتجارة العالمية التي لا مثيل لها ، ولتدفق المواد الأولية من المستعمرات .

أخيراً فيا يختص بهرم التنظيات الإجتاعية سيكشف عرضنا للنظام المعرفي المطابق ، عن هيمنة واضحة للمعرفة ( المتجلية خاصة في مجلى المعرفة العلمية ، التقنية والسياسية ) على كل « الضوابط الإجتاعية » الأخسرى . وبالتالي يكفينا التذكير هنا بأهمية التربية والتعليم اللذين اصبحا ، تدريجياً ، في معظم بلدان العالم ، علمانيين ، عامين ، وإلزاميين في المراحل الدنيا ، وبالتالي نلاحظ التراجع الملحوظ في نفوذ الدين وضعف سلطة الكنيسة .

وفي ختام هذا التحصيل للبنية الديمقراطية \_ الليبرالية ، فلنشدد على أن الأمم تجد نفسها في حالة تنافس على صعيد التجهيز والمردود الصناعي ، كذلك في داخل كل منها ، يبلغ التنافس بين المنشآت الرأسهالية درجته القصوى من التوتر . في سبيل تحديثها . وفي نهاية الأمر يؤدي تثمير الرساميل في الآلات الأكمل إلى انخفاض كبير في سعر الكلفة . وعلى الرغم من الأزمات الإقتصادية العالمية النطاق ، والبطالة الدورية ، وعلى الرغم من صراع الطبقات المتزايد الحدة ، وعلى الرغم من تطور الحركة العهالية ، السياسية والنقابية ، وعلى الرغم من الأيميات وكومونة باريس ، وأخيراً على الرغم من خطر الحروب الأمبريالية والإستعهارية ، فإن هذا العصر هو الرغم من خطر الحروب الأمبريالية والإستعمارية ، فإن هذا العصر هو عصر الرأسهالية الأجمل ، فبالواقع تبدو الرأسهالية التنافسية مغيرة للإنتاج ، عركة للإبتكارات التقنية ، رافعة بالتالي لمستوى معيشة السكان ، حتى الفقراء عبهم ؛ وأن هذا التوجه يكون ملحوظاً بقدر ما تكون هذه الرأسهالية ضامنة

لنفسها الأسواق الإستعمارية بكل معنى الكلمة ، وكذلك أسواق البلدان المتأخرة على الصعيد التقني .

\* \* \*

آن الأوان الآن ، لطرح المسألة التي تهمنا في المقام الأول : ما هو النظام المعر في الذي يتطابق مع النمط البنيوي والمجتمعي الديمقراطي ـ الليسرالي ؟ هذه المسألة تؤدي بدورها إلى مسألة أخرى متممة لها بشكل ما : ما الأثر الذي يمارسه النظام المعر في المقصود على إطار الإجتاعي الشامل ؟

إن السمة المعرفية التي تبدو لنا على الفور الأكثر دهشة هنا ، هي التراجع الملحوظ جداً على صعيد العلم الفلسفي ليس فقط بالنسبة إلى المعرفة العلمية ، المزدهرة تماماً ، التي رأيناها تنافسه في المجتمع وبنية بداية الرأسهالية ، بل أيضاً بالنسبة إلى المعرفة التقنية والعلم السياسي ، وأحيراً بالنسبة إلى المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي . وهكذا وصلنا إلى الملاحظة بأن انحطاط الفلسفة بدأ مع الرأسهالية التنافسية المتطورة التي سندرس نظامها المعرفي . سيمتد هذا الإنحطاط ويتشدد في عدة أنماط أخرى من المجتمعات والبني التي تنوي تحليلها : الرأسهالية المنظمة ، الفاشية التكنوقراطية والجهاعية المركزية . وأن ملاحظة كهذه تحمل بذاتها السؤال التالي : في أي نمط بنيوي ومجتمعي يكون للعلم الفلسفي فرصة ما للقيام من رماده ، ليحتل مجدداً مرتبة هامة في النظام المعرفي ؟ سنحاول الرد على هذا السؤال في ختام هذا الكتاب .

أ) لا ريب أن المعرفة العلمية تحتل المكانة الأولى في المجتمعات الديمقراطية الحرة . ومما لا شك فيه أن الأولوية هنا تعود للعلوم الطبيعية والعلوم الصحيحة . بيد أن « علوم الإنسان » التي ينبغي الآن إدخال علم الإجتاع في نطاقها ، بدأت هي الأخرى تنطلق انطلاقة فاعلة .

إن ارتقاء المعرفة العلمية إلى المرتبة الأولى يتأكد بعدة طرق . فتمد

صار ، أولاً من المسلم به أن المعرفة التقنية ، مهها تكن ، ليست إلا تطبيقاً عملياً للعلوم . وتصح الأطروحة ذاتها على المعرفة السياسية لا سيا المعرفة المتبلورة في عقيدة أو على الأقل في برنامج أحزاب . ولسوف تتاح لنا الفرصة للملاحظة في معرض تحليلنا لهذين النوعين من المعارف أن هذا الإقتناع المجمع عليه تقريباً لا يزال بعيداً عن التحقق بالوقائع وأنه ينبغي أن نرى فيه فقط تعبيراً عن امتياز خاص تتمتع به العلوم في هذا النظام المعرفي .

ففي الواقع لا تزال مجالات واسعة من المعرفة التقنية ، بما فيها المبتكرات والإبداعات ، بعيدة كل البعد عن المعرفة العلمية إذا صح القول . وأما المعرفة السياسية ، حتى المعرفة الأكثر تبلوراً والأحسن مثولاً في عقيدة ، فإن أواصرها المزعومة بالمعرفة العلمية ( التي تتضمن علم الإجتماع الناشيء) مجرد أواصر وهيمة . ذلك أن كل العقائد السياسية ، أكانت رجعية ، محافظة ، ليبرالية ، راديكالية ، جماعية أوشيوعية ، قد تمسكت بإعلان انتهائها إلى علوم الإنسان والمجتمع . وهذأ الأمر صحيح بقدر ما تعارضت عقائــد اشتــراكية شتى بإسم « الابِشتراكية العلمية » التي تدعي كل عقيدة الانِتساب اليها ( مثلاً عقائـد السـان سيمـونيين ، برودون مختـرع عبـارة الإشتــراكية العلمية ، وماركس)، في سبيل غرض ٍ واحــد هو إسقــاط تهمــة الطوبــاوية على الآخرين ، في الحقيقة أن المقصود هنا هو إبدال أحكام قيّمية من أحكام واقعية ، وهذا الإيدال لا يمكن إخفاؤه إلا إذا أدخلت مسبقاً وبلا وعى ، في الواقع الإِجتماعي المعتبر ، قيم سيعاد اكتشافها فيه بعد ذلك ، وهكذا تنطرح مسألة المعامل البشري Le coefficient humain أو « الأيديولجي » الملازم للعلوم الإجتاعية ( ومنها علم الإجتاع ) : كيف نحرر علوم الإنسان من الدوغهائية ؟ هذه المسألة لا تزال في أيامنا بدون حل .

إن المكانة المتميزة للمعرفة العلمية في النظام المعرفي المقصود ، تتوكد حتى في موقف الفلاسفة أنفسهم ، مها يكن توجههم . ف « الفلسفة الوضعية » التي أوصلها أوغيست كومت إلى ذروة تطورها بعد عدة محاولات

ناقصة ، لا ترى من جهة ، في العلم الفلسفي سوى تعميم لنتائج المعرفة العلمية فتقترح لها هرماً ثابتاً ينطلق من علم الفلك إلى علم الإجتاع ، وتعتبر من جهة ثانية أن علم الإجتاع هو بمثابة نوع فلسفي أول تحوله في مراحل متوالية إلى «سوسيوقراطية » أولاً ، وإلى «عبادة المجتمع Sociolatrie » ثانياً ، وإلى « دين الإنسانية » أخيراً ، وتتطور بنفس الطريقة « السياسة الوضعية » التي لا تريد في منطلقها أن تكون شيئاً آخر سوى تطبيق عملي لعلم الإجتاع . وفي ختام هذا التطور ، توصلت الفلسفة الوضعية إلى الإعتراف به « النظام » - النظام الأكثر رجعية - وبأولوية « التقدم » الذي أصبح خطراً مهدداً للمجتمع والعقل . والحال ، فإن النظام الكومتي يواصل امتداح المعرفة العلمية في الوقت الذي يلحقه بدين جديد ، موضوع في خدمة سياسة ، وهذه حقاً علامة من علامات العصور ولا أهمية لكون بعض متابعيه ، مثل ليتري وميل ، يحذفون استنتاجات كومت بوصفها هلوسات متابعيه ، مثل ليتري وميل ، يحذفون استنتاجات كومت بوصفها هلوسات الديقراطي الحر وفي النظام المعر في المطابق له ، لا يبدو أي شيء ممكن دون الديقراطي الحر وفي النظام المعر في المطابق له ، لا يبدو أي شيء ممكن دون الإعتراف الأولى بتفوق العلوم .

إن اشد خصوم وضعية كومت ، وفي مقدمتهم برودون وماركس ، اعتقدوا ، على الرغم من فلسفتهم التجريبية والجدلية المفسرة تفسيراً مختلفاً ، ليس فقط بأولوية المعرفة العلمية البينة ، بل اعتقدوا أيضاً به « اشتراكية علمية » التي جعلوا منها ، كما نعلم ، قضية كبرى . وأن ماركس ، بوجه خاص ، يقول أن المعرفة العلمية ، بعد استتباب الشيوعية ، ستقود المجتمع المتحرر دونما صعوبة .

هناك فلاسفة ذوو اتجاه مختلف من الوضعية والماركسية معاً ، مشل الكانطيين الجدد ، من شتى المشارب ، الذين كانوا يحتلون مقدمة المسرح الفلسفي خلال المراحل الأخيرة من المجتمع الديمقراطي الحر ، وكانوا يعترفون من جانبهم بتفوق المعرفة العلمية على كل معرفة أخرى . وبالتالي ، كانوا

يعتبرون أن غاية الفلسفة هي ، حصراً ، تبرير صحة الجهاز المدركي للعلوم ، وبهذا الصدد تميزت مدرسة ماربورغ ـ وعلى رأسها الفيلسوفان هرمان كوهين وبول ناتورب ـ تميزاً خاصاً إذا اعتبرت أن كل معرفة حقة تنخفض إلى المعرفة العلمية وحدها ، وأن كل فلسفة تنخفض إلى التأمل في هذه المعرفة . وأن القبليات les apriori المبحوث عنها هي فقط قبليات العلم ؛ وينخفض الإنسان ، بوصفه إنساناً ، إلى مالك للمعارف العلمية ، ومن جهة ثانية ، كان أولئك الفلاسفة يعتبرون أنفسهم « عمثلين للعقلانية العلمية الجديدة » .

أخيراً ، حتى أن الفلاسفة المتمردين على « العلموية » السائدة ، أمثال برغسون في فرنسا ، ويليام جامس وديوي في الولايات المتحدة ، كانوا يتمنون أكثر مما يريدون ، أمام أولوية المعرفة العلمية . مثال ذلك أن برغسون ، بعدما نجح في كتابيه « المعطيات المباشرة للوعي » و« المادة والذاكرة » ، في الحفاظ على « الأزمنة النوعية » و« الأمكنة الملموسة » من شر التدمير بواسطة الصياغة المفهومية والمكانية العلمية ( وهي نقطة سيعود اليها في كتابه ضد اينشتين ) ، عاد فوضع الفلسفة في كتابه « التطور الخلاق » ، تحت الإشراف الرفيع للعلم الإحيائي الذي استخرج منه مذهباً حياتياً Vitalisme الأخير : مصدرا الأخلاق ساعده على الإنتقال إلى الروحانية الدامغة لكتابه الأخير : مصدرا الأخلاق والدين . كذلك سعى ويليام جامس أولاً ، وجون دبوي ثانياً ، لتأسيس البراغها تيكية كعلم على البسيكولوجيا العلمية والإختبارية في عصرهها .

يمكن القول أن العلم الفلسفي يترك مكانته الأولى في النظام المعمر في للمجتمع الديمقراطي الحر، ويتقبل دون مقاومة فعلية ارتقاء المعرفة العلمية إلى ذروة هرم انواع المعرفة .

وتعتبر الأشكال العقلانية التجريبية ، الوضعية هي الأكثر بروزاً في المعرفة العلمية ؛ وتعتبر بارزة أيضاً الأشكال الرمزية والمدركية المقترنة معاً

والتي لا بد منها للعمل العلمي ؛ ويتوصل الشكلان الجماعي والفردي إلى التوازن .

ب) في النظام المعرفي الذي نحلل، تصعد المعرفة التقنية إلى المرتبة الثانية. ولقد سبق لنا أن سلطنا الضوء على أهمية الناذج التقنية، المتزايدة اكتالاً وتكاملاً، في البنية والمجتمع الديمقراطيين ـ الحرين، ففي ذروة ازدهار استعمال الآلات، مع التقدم المتحقق في «تنظيم العمل»، وفي الإيتكارات الجديدة المتصلة ببدايات الهاتف اللاسلكي، والإذاعة، والسينا والطيران، الخديدة للا بد من إضافة الإستخدام المتزايد للكيمياء في الصناعة، الخ.

لكن مهما ظهرت كبيرة هذه النتائج ، فإن المعرفة التقنية تصطدم في المجتمع الديمقراطي الحر بثلاثة حدود جدية ، أولاً ، خطر الإنتاج الفائض وانخفاض الربح وفقاً للإستثهارات الضخمة المفروضة على المبادرة الخاصة ، والأزمات الإقتصادية الدورية وسياسة التوسع الإستعماري التي تؤمن سوقاً للمنتوجات الصناعية القديمة ، تعوق كلها تطور المعرفة التقنية بشكل حتمي .

ثانياً ، كما أشار إلى ذلك العالم الفيزيائي البريطاني الكبير برنال في كتابه الصادر عام 1953 بعنوان 1954 بعنوان century لا تزال المعرفة التقنية والمعرفة العلمية مستقلتين ، إلى حد بعيد ، عن بعضها البعض في هذا النمط المجتمعي ، ويلاحظ العالم ذاته ، خلافاً لما كان المنطق يفترضه ، أن الإيتكارات التقنية الرئيسية تعود بمجملها ، ما عدا بعض الإستثناءات ، إلى المعلمين والمهندسين وحتى للهواة أحياناً ، كما هو الحال في النمط المجتمعي المدروس سابقاً وهؤلاء المبتكرون لا يستلهمون من المعرفة العلمية إلا بطريقة لا مباشرة تماماً ، و يجتلبون معلوماتهم من كتب ومن مؤلفات علمية رائجة ( برنال ، مرجع سابيق ، ص 151 ) . وهذا لسبب بسيط أن المنشآت الكبرى لم تكن تملك بعد مختبرات الأبحاث التي يفترض أن تنشئها فيا بعد فيها التروستات الخاصة أو الحكومة ، بغية تشجيع العلاقة بين

العلم والصناعة ( المرجع السابق ، ص151 ) . واليوم الأمر بخلاف ذلك ، إذ يستحيل تصور الصناعة النووية والألكترونية بدون مختبرات علمية للأبحاث التقنية حيث يتعاون هذان النوعان المعرفيان تعاوناً وثيقاً ( المرجع السابق ، ص 153 ) .

أخيراً ، تباطأت وتيرة نمو المعرفة التقنية بسبب التفاوت في المستوى بين مختلف الفئات الإجتاعية ـ المتصارعة غالباً مع بعضها البعض ـ المعنية بهذه المعرفة ، وبالتالي ، فإن الجهاهير الواسعة من العهال المشاركة في الإنتاج تفتقر إلى كل أعداد وكل كفاية مهنية . ويعتبر منخفضاً جداً مستوى معرفته التقنية ، المكتسبة في المهارسة حصراً . وتصح هذه الملاحظة أكثر في القسم الأمي من السكان الذين لا يعملون في الصناعة ولا في الزراعة ، ويرتفع مستوى المعارف التقنية مع المعلمين الصناعيين الذين يجمعون بين المهارسة والمهارة المهنية ، لكن المهندسين المجازين من المدارس الخاصة هم وحدهم يبلغون مستوى من المعرفة التقنية حيث يمكن جزئياً على الأقبل استعمال المعرفة العلمية . وهذا ينطبق أيضاً على الجيش . فلا يوجد اطلاقاً سوى الكوادر العليا ، المتخرجين من مدارس متخصصة ، الذين يكونون قادرين على قرن معارفهم التقنية العسكرية بالمعرفة العلمية .

إن السيد برنال الذي يدور جزء كبير من ملاحظاته التي أشرنا اليها حول مجتمع القرن العشرين الذي ، كها سنرى ، لم يعد قادراً على التميّز بأنه ديمقراطي حر ، يخلص إلى الاستنتاج : « إن الصناعة العلمية الواسعة النطاق تثير . . . توترات تهدد وجود البنية التي أولدتها . والعلم حين يندرج في الصناعة يتأكد في القرن العشرين كعلم قوي جداً بالنسبة إلى منظومة المنشآت الخاصة التي استولدته قبل قرنين « ( المرجع السابق ، ص 176 ) من الواضح أنه يتكلم هنا اما عن الرأسهالية المنظمة واما عن الجماعية حيث يتحقق بين المعرفة التقنية اقتران فعلي لا يزال ناقصاً ، وللأسباب التي ذكرناها ، في المجتمع الديمقراطي الحر .

أما بخصوص الأشكال البارزة داخل المعرفة التقنية فهي تتوقف في هذا النظام على مستوى العلم . ففي أدنى مستوى ، تسود الأشكال التجريبية ، الوضعية ، التناسبية والجهاعية . وفي المستوى الأعلى تسود في المقابل الأشكال المدركية ، والتأملية ، الرمزية وأخبراً الفردية .

ج) المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي من جهة ، والمعرفة السياسية المتبلورة تفضيلاً ، من جهة ثانية ، تحتلان كلتاهم المرتبة الثالثة في هذا النظام المعرفي . لهذا يحدث لهما إما أن تتعايشا سلمياً ، واما أن تتوافقا وحتى أن تنصهرا ، واما أن تتنافسا أخيراً .

فلنبدأ بمعرفة العالم الخارجي ، أنها تتوسع وتغتني باستمرار ، بفضل فيضان وسائل التحرك المتزايدة الأكتال والسرعة ، وسائل الإتصال والنشر المتزايدة الإنتشار . وهذا الأزدهار ليس عفوياً وحسب ، أنه عائد ، أيضاً الى أثر المعرفة العلمية ، وبالأخص الجغرافية الطبيعية والبشرية التي تطول في الوقت الحاضر فئات واسعة من السكان ، حتى عندما لا يتجاوزون مستوى التعليم الإيتدائي . لأن قراءة الجهاهير الواسعة للصحف اليومية تسهم كثيراً في تعميم الصحافة وتطويرها ، فضلاً عن ارتياد المدارس . وفي الوقت نفسه تفيد المعرفة التقنية على اختلاف مستوياتها من معرفة العالم الخارجي .

إن المكان الذي يوضع فيه هذا العالم لا ينخفض إلى المكان المسوّر كمياً ، فالميادين الملموسة تغدو جوهرياً مستقبلية ، ليس فقط من الوجهة الاقتصادية والمهنية ، بل كذلك من زاوية المتعة الجمالية والراحة والترفيه . وهي تنبسط وتنقبض دون صعوبة وفقاً للحاجات ؛ وان طابعها الالتباسي والمركزي المشترك يتجمد أكثر فأكثر .

إلا أن هذا التوسع في الميادين يصطدم بحدين . الأول متصل بطرائق التحرك بالناقلات المتوفرة للمعنيين : فتتوسع الأماكن أو تضيق وفقاً لوسائل النقل المستعملة . ويختلف تماماً مصدر الحد الثاني ، وهو أسوأ بكثير ،

فالمقصود هو أثر المعرفة السياسية ، العفوية والصنعية ، على معرفة الأماكم ، الموضوع فيها العالم الخارجي ، لأن نزاعات المصالح بين الدول . الأمم ، الأنظمة ، الكتل الدولية ، دون الكلام عن الطبقات الإجتاعية والأحزاب السياسية ، غالباً ما تحول الميادين إلى مناطق عداء أو صداقة ، من هنا الخطر في معاودة ظهور ميادين ملتبسة وحتى ذات مراكز مشتركة ، وهنا يظهر بوضوح التنافس القائم بين المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي والمعرفة السياسية ، في النظام المعرفي للمجتمعات الديمقراطية الحرة ، بيد أن المعرفة السياسية لم تنجح بعد في اكتساب مكان رفيعة فيه ، بلغتها ، كما سنرى ، في أغاط أخرى من البنى والمجتمعات ، مثل الرأسالية المنظمة والموجهة ، الفاشية التكنوقراطية ، وأخيراً الشيوعية المركزية .

إن المجتمع الديمقراطي الحر ، وهو يعيش في زمن مبكر ، متقدم على نفسه ، يقترن من جهة بزمان الضربات غير المنتظات وغير الإيقاعية ، الخاص بالأزمات الإقتصادية وبالمصاعب السياسية ، ومن جهة ثانية يقترن بزمان الإيداع المتفجر ، إنما ينزع إلى إسقاط هذا الزمان المعاش على ذلك الزمان الذي يكون العالم الخارجي موضوعاً فيه . وليس هناك صياغة مدركية ولا مقياس أو تسوير كمي ، ولا أزمنة اجتاعية ، ولا الزمان الذي يتحرك فيه العالم الخارجي ، توصلت إلى حرمان الأزمنة كلياً عن هذه العناصر النوعية . ولقد توجب على الفيزياء الميكانيكية ذاتها أن تتخلى على مراحل عن هذا الزعم .

أما الأشكال المبرزة في المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، فإن تدخل المعرفة العلمية ، المعرفة التقنية والمعرفة السياسية ، إنمسا يعدل من خصوصيتها .

والآن آن أوان النظر عن قرب في المعرفة التي تنافس ، هنا ، معرفة العالم الخارجي : أنها المعرفة السياسية ، الواسعة الحضور في المجتمع الديمقراطي الحر . لأن احدى سهاتها كونها في كل مناسبة وفي آن واحد معرفة

فطرية وصنعية . وبالتالي أن حرية الأحزاب السياسية وكثرتها ، التي تخاطب ببرنامجها الواسع الإنتشار جماهير من الناخبين لا تنتمي إلى أي حزب ، تقود إلى تداخل التكتيات ، والأقزجة والتفاعلات والأهداف المحددة . يضاف إلى ذلك ، أن المعرفة السياسية ، بكل تجلياتها ، تنفعل بصراع الطبقات مثلها تنفعل بالتركيبات البرلمانية والإنتخابية ، المليئة غالباً بالمفاجآت .

علاوة على ذلك ، لا تزال تستعر في الطبقة البورجوازية بفعل الحاجة إلى المقاومة الفكرية للحركة العمالية الواسعة النطاق ، من هذه الوجهة ، لعبت كومونة باريس 1871 \_ أول تظاهرة للثورة الإجتاعية \_ دور جرس الإنذار . وأدت حركة الإضراب من جهة ، والحركة النقابية من جهة ثانية ، وكذلك « عقود العمل الجماعية » إلى إظهار معرفة سياسية فطرية كثيفة لدى البروليتارية ، غريبة عن كل عقيدة واضحة . أحيراً استطاعت طبقة الفلاحين ذاتها ، لا سيا في فرنسا أيام الجمهورية الثالثة التي كانت سندها الأساسي ، إن تتوصل في المجتمع الديمقراطي الحر إلى معرفة سياسية فطرية الأساسي ، إن تتوصل في المجتمع الديمقراطي الحر إلى معرفة سياسية فطرية وقيقة في آن .

من نافل القول إن العقائد السياسية الكثيرة قد جرت منهجيتها بدقة وسط جو كهذا ، وفيا يتعدى برامج الأحزاب والمعرفة السياسية الفطرية للطبقات الإجتاعية ولقادتها . وإذا اكتفنيا بفرنسا كمثال نلاحظ بالتالي أنه في المجتمع الديمقراطي الحر تتجاوز العقيدة الملكية الرجعية عند شارل موراس ، مع العقيدة الراديكالية ـ الإشتراكية المؤسسة على تضامنية ليون بورجوا ، ومع العقيدة الاشتراكية الأخلاقية عند جوريس التي تغلبت على النزعات الأكثر يسارية عند غيد Guesdes والنزعات الإصلاحية بكل معنى الكلمة ومع عقيدة النقابية الثورية ، وأخيراً ، مع العقيدة الشيوعية اعتباراً من 1920 . ولقد تجابهت العقائد الجهاعية من مختلف البلدان ، في الأعميات الإشتراكية ، وبالأخص في الأعمية الشانية ، وفي الأعمية الثالثة ، بعد حلول العقيدة الشيوعية ، ولا داعي للإضافة أنه في هذه الأعميات ، كها في المؤتمرات القومية ، ولا داعي للإضافة أنه في هذه الأعميات ، كها في المؤتمرات القومية

لشتى الأحزاب ، تتدامج البرامج والعقائد والمعرفة السياسية العفوية . . .

اما أشكال المعرفة المبرزة هنا ، فإن التجليات المتبلورة وبالأخص العقائدية للعلم السياسي تظهر خصوصيتها على أوضح وجه . ويبقى الشكل العقلاني مهيمناً لكن ليس بدون بعض الإشارات المبشرة بهالة معينة من الصوفية ( « معجزات الاضراب العام » ، « المساء الكبير » الخ . بالنسبة إلى اليسار المتطرف ؛ وحلم التضامن ، بالنسبة إلى الوسط ؛ والإعتقاد بحسنات الرجوع إلى الملكية ، بالنسبة إلى اليمين المتطرف ). وبدورها تتغلب الأشكال المدركية ، التأملية ، الرمزية ( الذاهبة إلى حد الأسطورة ) والجماعية ، على الأشكال المضادة لها .

د) إن المعرفة الفلسفية لا تفسح المجال امام المعرفة العلمية وحسب ، بل تهبط إلى المرتبة الرابعة أيضاً ، لقد سبق أن أشرنا إلى أن العلم الفلسفي ، سواء كانت تسيطر عليه الوضعية أو الكانطية الجديدة أم الماركسية ، يجد نفسه محبطاً إلى مرتبة أدنى من العلوم والمعرفة التقنية والمعرفة السياسية . وهكذا ينخفض دورها الإجتاعي انخفاضاً كبيراً بالنسبة إلى ما كانت عليه في بداية الرأسالية . فالمعرفة الفلسفية ، الأكاديمية في جوهرها والجامعية ، تخاطب من الآن فصاعداً جماعات أضيق فأضيق . وهي لا تسترعي انتباه « الجمهور الكبير » إلا بصفة استثنائية ، وحصراً بواسطة العقائد السياسية ، النادرة ، التي تحاول الإفادة منها .

أما لأشكال المبرزة في هذا النوع المعرفي ، فقد اتيحت لنا الفرصة ، أيضاً للكلام عن ارتقاء المعرفة العلمية إلى المكانة الأولى ، فلنشدد فقط على كون الشكل الفردي يهيمن كلياً على الشكل الجهاعي في العلم الفلسفي في هذا النظام المعرفي .

هـ) ويجب وضع معرفة الآخر والنحن في المرتبة ما قبل الأخيرة ، في هرم الأنواع المعرفية المطابقة للمجتمع الديمقراطي الحر . لكنها ، قياساً على ما

كانت عليه في مجتمع النظام القديم ، تبدو هنا بارزة أكثر . .ذلك أن فيضان الأحزاب السياسية وفروعها المحلية ، ونمو النقابية وخلاياها في المصانع ( بسبب عقود العمل الجهاعية ) وتشكيل « فرق عمل » لتنفيذ الأعهال « بالسلسلة » في الصناعة الكبيرة ، وأخيراً المجالس الممثلة للعهال في المصانع ، تفتح كلها أمام معرفة الآخر والنحن آفاقاً جديدة . ومن جهة ثانية أن الأسرة المنزلية ، المقاومة لانحلالها ، تواصل تأكيد ذاتها كمركز لهذه المعرفة التي يمكن أيضاً أن نلاحظ تدخلها في المكاتب الإدارية وفي صفوف التعليم الإيتدائي والثانوي .

إلا أن معرفة الآخر والنحن ، لأسباب ودوافع مختلفة ، لا تزال موجزة وبدون أهمية فعلية في هذا النظام المعرفي ، كوحدات أو كليات ، إلا بمقتضى فعاليتها الخاصة والمشتتة . وبدورها تكون البسيكولوجيا العلمية ، القائمة على إشاعة الوعي المغلق ، المنكمش على ذاته ، ميالة أكثر إلى إنكار إمكان معرفة الآخر ، وأن هذه البسيوكولوجيا الفردانية تجد سنداً لها في فكرة صادرة ومكررة من جهة عدة مدارس فلسفية عن أنا نوعي (صادر عادة عن ذات أو عن وعي متسام) متاثل لدى الجميع .

في المعرفة الملموسة للآخر ، القائمة على فعاليات المحدودة ، تكون الأشكال التجريبية ، الوضعية والتناسبية هي الأبرز . وبالمقابل ، في معرفة الآخر المأخوذ بمعناه النوعي ، تنتصر الأشكال العقلانية ، التأملية والرمزية .

و) تحتل معرفة الحس السليم المرتبة الأخيرة . غالباً ما تتبدل بسرعة كبيرة ظروف الحياة والتقنيات ودوامة الناذج في المجتمع الديمقراطي الحر ، فكان لا بد لهذا النوع المعرفي من التقلب . اللهم إلا في العائلات المنزلية - الزوجية ، وفي الأرياف ، وفي بعض الحلقات التقليدية (مشل الجوكي كلوب) وبين البقايا الأخيرة لطبقة النبلاء ، فإن هذا النوع ينزع إلى الزوال بشكل متزايد ، لا سيا في الحياة الحضرية . واحياناً يحدث أن يظهر مجدداً في فروع الأحزاب السياسية والنقابات . لكن هذا يبقى استثنائياً .

إن المراكز المخصصة للحفاظ على المعرفة وترقيتها ونشرها ، تبدأ مع هذا النظام المعر في بالتشتت المتصاعد إلى أن تفقد الصلة فيا بينها .

### الفصل التاسع

## المعرفة المتوافقة مع الرأسهالية المنتظمة والموجهة

هذا النمط المجتمعي الشامل هو الأبرز في الولايات المتحدة الأميركية والمانيا ، قبل النازية وبعدها ( في المانيا الغربية طبعاً ) ، وكذلك في فرنسا خلال السنوات الأخيرة هذه ، لا سيا في ظل الجمهوريات الخامسة . وتحذو حذوها بريطانيا وإيطاليا وبلدان أوروبا الصغيرة . وفي الشرق الأقصى استقرت نفس البنية في اليابان ، جزئياً تحت ضغط الولايات المتحدة .

ولم يعد الإقتصاد متروكاً للتنافس الحر ، لكن الدولة ذاتها هي التي تخططه ـ لصالح البورجوازية العليا ، الصناعية والمالية المهيمنة ـ ،كما تخططه أيضاً الكارتلات والتروستات الخاصة ( القومية والـدولية ) غالبـاً . بمسانـدة الدولة التي تضـع عندئذ في خدمتها آلتها الإدارية والبيروقراطية العريضة .

فلنحاول إيجاز بنية هذا المجتمع الشامل .

أ) إن الدولة من جهة ، والتروستات والكارتلات من جهة ثانية ، تهيمن اما بالإتفاق معها ، واما بالإستقلال عنها ، تهيمن بوصفها هيئة تخطيطية تخدم مصلحة البورجوازية العليا ، على كل التجمعات الأخرى التي تبذل قصاراها لإفسادها . وتكون الأحزاب السياسية ، اللعبة الحرة للمؤسسات الجمهورية ، الحريات الديمقراطية والمدنية متورطة بشكل خطير . فالرأسهالية الموجهة تهيمن وتستبطن كل الحياة السياسية والإقتصادية داخل البلد وخارجه ، وفي الولايات المتحدة غالباً ما تكون النقابات العهالية

محطمة معنوياً إن لم نقل ملغومة من الداخل ، من جانب خصومها ، نظراً لأن الرأسهالية المنظمة لا تتلكأ عن استخدام أية وسيلة لتشويه كل جماعة أو كل قوة لا تكون خاضعة لها تماماً ، وهذا أمر يسيرٌ جداً في بلاد تكون فيها الصحافة والإذاعات والتلفزة والقسم الأكبر من الجامعات ومعاهد الأبحاث خاضعة للمصالح الخاصة .

لقد شكلت سياسة روزفلت الجديدة محاولة يائسة لانتزاع التخطيط الانتصادي ، لمواجهة أزمة لا سابق لها ، من أيدي التروستات والكارتلات ، وإناطته بهيئات ثلاثية : الدولة ، أرباب العمل ، النقابات العمالية ، المتحررة من تدخل أرباب العمل المباشر أو غير المباشر ، لكن هذه التجربة فشلت .

ب) من الوجهة الميكر و اجتماعية ، تسود الجماهير السلبية دون شك في مجتمع الرأسهالية المنظمة الموجهة ، وهي تدفع المتحدات نحو أجهزة التخطيط المعامة أو الخاصة ، عندما تكون هذه المتحدات ناشطة ، وتدفعها نحو التجمعات المحلية عندما تكون سلبية .

ج) أن هيئات السيطرة المنظمة ( المسيطرة على الأتمتة والآلات الألكترونية ) وهيئات التخطيط الإقتصادي تحتل المرتبة الأرفع من المراتب العميقة . ويأتي بعدها الجيش الذي صارت كوادره العليا قوية جداً نظراً لامتلاكها القنابل النرية والصواريخ العابرة للقارات والكواكب وأسرار استعالها . أما النقابات العمالية فإنها حتى عندما تنجح مقابل نضالات مجهودات متواصلة في البقاء مستقلة (كما هو الحال بخاصة في فرنسا وانكلترا) لا تتجنب التحول البيروقراطي الواسع لقياداتها النخبوية . إن الناذج التقنية والشعارات الدعائية والسياسية ، المعممة بوسائل تقنية تزداد كمالاً ، إنها تخلق نزعة إلى توحيد اشكال السلع المصنوعة ، لا سيا السلع الرائجة الإستعمال . ( وعلى هذا الصعيد تضرب الولايات المتحدة كل الأرقام القياسية ) .

د) إن بدايات الأتمتة تحد من التقسيم التقني للعمل ، وبالمقابل تحد من تقسيم العمل الإجتماعي .

هـ) سنرى كيف تحتل المعرفة التقنية المرتبة الأولى في النظام المعرفي و في مرتبة التنظيات الإجتماعية معاً ، مع أخذ التربية والترفيه والأخلاق والحقوق بعين الإعتبار .

و) إن التحول التقنوقراطي لايطول فقط مجمل المعارف والتنظيات، بل يطول أيضاً العلاقات الإنسانية بكل تنوعها، التي يعتبر الأميركيون أنفسهم بمثابة كبار المتخصصين فيها لدرجة أنهم أنشأوا مناصب لهذه الغاية وكونوا جهازاً متخصصاً في ذلك.

ولنذكر ببضع كلمات أن عقيدة «Managers » الشهيرة قد ظهرت في الولايات المتحدة ، ومن هذه العقيدة سيخرج نظام جديد : نظام التقنوقراطية التي سنحلل بنيتها ونظامها المعرفي في الفصل القادم . بمعنول عن الأنظمة الفاشية ( التي سعى بورنهام Burnham لجعلها مقبولة لدى الأميركي المتوسط) استند بوجه خاص الى استطلاع قام به بيرل ومينز (1934 ) بعنوان الشركات المغفلة والملكية ، وبين هذا الإستطلاع أن 65% من أسهم أكبر الشركات الصناعية الأميركية تتوزع بين أيادي مديريها الذين يشكلون بذلك طبقة جديدة قائدة . ولكن هذه النتائج انتقدها فيا بعد عدد من الباحثين . فبرهنوا أن الملاحظات التي تستند اليها لا تتعلق إلا بظرف اقتصادي خاص فعارض . إذ أنه حصل بعد عدة سنوات تمركز جديد لأسهم هذه الشركات الصناعية بين أيادي المصارف الكبرى التي فرضت أراداتها على المديرين . ومن جهة ثانية يقول بيرل في كتاب حديث له ، بعنوان :

The loth century capitalist revolution (1954)

إن الأمر الجوهري ليس انتقال ملكية الأسهم من أيدي مديري التروستات ، بل كون السلطة الخاصة بالترستات والكارتلات في السولايات

المتحدة قوية جداً ، أن لم نقل أنها أقوى من الدولة ، نظراً لأن مديري الإحتكارات يسيطرون على قرابة %65 من كل الملكية الصناعية في الولايات المتحدة ، ويخططون الأقتصاد على منوالهم ، وهذا يقوم على منافسة سياسة الدولة القومية والعالمية .

إن أهمية بورنهام والعقائد بين الآخرين ، « الليبراليين » المزعومين ، للتقنوق راطية ، لا تكمن في القول - المشكوك به جداً - إن هذه البنية « محتومة » ، بل تكمن في ملاحظاتهم ، غير المعلنة ، أن الرأسهالية المنظمة والموجهة تتجه دون أن تنشد ذلك أو تعلمه دائها ، نحو فاشية تقنوبير وقراطية مؤولة تأويلاً مختلفاً ، وهي الوسيلة الوحيدة المتوفرة ، ظاهراً ، لبقاء الرأسهالية والدفاع عن ذاتها بمواجهة الأخطار المتفاقمة التي تضغط عليها . بدون تصفية الرأسهالية لا يمكن للديمقراطية الإستمرار . هنا تكمن النقطة الجوهرية .

في الحقيقة تبذل الرأسهالية المنظمة جهودها لتقديم البديل . فهي تنكب في الولايات المتحدة بوجه خاص على تحسين شروط العمل داخل المنشآت : وذلك بمكافحة الضجة وثقل الهواء ، وبمعالجة مصاعب التنوير المتفاقم جداً ، وبتأهيل فرق منسجمة . وعها قريب قد يجري تشغيل العمال على صوت الأوركسترا السمفونية ، وذلك لبلوغ غايتين ، أولاهما إرضاء العمال ، وثانيهها زيادة إنتاجيتهم إلى اقصى حد ممكن .

في فرنسا ، وفي ظل الجمهورية الخامسة ، كانت الرأسهالية الموجهة الظافرة مع تقنو ـ بيروقراطييها من كل المشارب والنزعات ، تأمل في إخفاء خط الإنحراف الفاشي لنظام يزداد استبداده أكثر فأكثر . عن طريق مهزلة الاستفتاءات وكوميديا الإنتخابات المباشرة لرئيس قوي جداً . ثمة موضوع آخر للتمويه ! السياسة الخارجية « المستقلة » زعماً ، والمفيدة في الواقع فقط لمصالح البورجوازية الصناعية والمالية العليا ، وبشكل خاص لمصالح التروستات والكارتلات القومية والدولية ؛ ويرفع أيضاً علم « مصلحة العمال

في أرباح المنشأة » التي لم تتحقق أبداً في ظل أي نظام رأسهالي ، والتي لا تشكل سوى تضليل حقيقي .

إن كل هذه التمويهات والأضاليل تشهد فقط على عجز الطبقات الحاكمة وممثليها عن لحظ الأخطار التي تتعرض لها الإنسانية من جراء الرأسهالية المنظمة: استعباد الناس والجهاعات للصواريخ، تدمير البنى الإجتاعية والأعهال الحضارية بتقنيات مستقلة أكثر فأكثر، وبنفي متصاعد لحقوق العهال ومنظهاتهم النقابية وبوجه أعم بنفي حقوق المواطنين من كل الفئات ( المنتجين والمستهلكين) في حكم نفسهم بنفسهم وضبط كل سلطة تفرض نفسها عليهم . إن استبدادية متعلمي السحر، سواء تعلق الأمر بالحكام السياسيين، وأرباب العمل وتروستاتهم وكارتلاتهم، أم تعلق بالتقنوقراطيين الذين يخدمونهم، تتقوى وتتعزز بدون انقطاع، ولم تنجح بالحقاهرة من ظواهرها في السيطرة على القوى المتفجرة التي اطلقتها من عقالها . وعليه ، فإن الرأسهالية الموجهة والمنظمة تنزلق أكثر فاكثر نحو النمط عقالها . وعليه ، فإن الرأسهالية الموجهة والمنظمة تنزلق أكثر فاكثر نحو النمط البنيوي والمجتمعي المتميز بالفاشية التقنوقراطية التي سنتناولها في الفصل التالي .

فلنتناول ، بادىء الأمر ، النظام المعرفي الخاص بها .

أ) تعود المكانة الأولى للمعرفة التقنية بدون شك ، انها أولوية منطقية ، ومحتومة ، على ما يبدو ، في عصر الأتمتة والآلات الألكترونية ، وهي تترسخ في كل المستويات إلى حد أن جميع التجليات الأخرى للمعرفة تتأثر بها تأثراً كبيراً لدرجة أنها تكتسب الطابع التقني على قدر الممكن . فلا تستطيع المعرفة العلمية ولا المعرفة الفلسفية ولا المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي أن ترد بفعالية على هذا الحضور الكلي للهيمنة التقنية .

وبادىء الأمر ، لا مناص من الإيضاح أن العلم ، الذي غزته المعرفة التقنية ، والذي تفكك بفعل غزوها على نحو معين ، لم يعد قادراً على بلوغ

حالة الدفاع عن النفس . وهذه الظاهرة مدهشة بخاصة في مجال العلوم الصحيحة وعلوم الطبيعة . ولا ريب أنه من المحتوم في عصر الطاقة الذرية ، الأتمتة الصناعية ،التلفزيون،الصواريخ العابرة للقارات والكواكب ، ان تتوجه المعرفة التقنية لاستيعاب العلم . حتى في الرياضيات وفي علم الأحياء يكون العمل كله متوقفاً على كهال التقنيات الصناعية والطبية والزراعية .

يضاف إلى ذلك إن الإختبار العلمي يفترض ، في الوضع الراهن ، جهازاً كبيراً للتنظيم التقني ، عاماً أو خاصاً ، تكون « المختبرات » المختلفة بمثابة مراكزه الأساسية .

كما أن التقنية تطول « علوم الإنسان » إلى حد أنها تقارب المهزلة غالباً . ان ممثلي العلوم الإنسانية ، لا سيا ممثلي علم النفس (الفردي ، « الإجتاعي ) والجماعي ) وعلم الإجتاع يرغبون في أن يكونوا فنيي الحياة النفسية والحياة الإجتاعية ويطالبون أكثر فأكثر بلقب « التقنوقراطيين » . كما أن المتقلدين للسلطة الإقتصادية وللسلطة العامة غالباً ما يستعينون بكفاءتهم المزعومة في مختلف فروع الخدمات العامة وذلك لغرض واحد هو تبرير التدابير غير العاقلة وغير الشعبية ، والإستبدادية .

هكذا يظهر هؤلاء العلماء النفسانيون والإجتاعيون كأنهم في الواقع «تقنوقراطيون من قش»، يلعبون فقط دور الستائر المخصصة لإخفاء ارتجال واستبداد السلطات العامة من جهة، والإحتكارات والكارتلات الخاصة، القومية، والدولية من جهة ثانية. إن هؤلاء العلماء الملفقين، الذين لا علاقة لهم مع العلم الحقيقي الذي يزعمون تمثيله (مثل منظمي «استطلاعات» الرأي العام ودراسات الأسواق، الخ). لا ينجحون في غير توريط العلوم الإنسانية. فلا يتوصلون لغير مكننة وتقننة «العلاقات الإنسانية» والمسائل الواقعية التي تطرحها الحياة الفكرية والحياة الإجتاعية الراهنتان، وذلك بهدف واحد هو إخضاعها لشعارات موضوعة سلفاً. إن هذا الوضع، الفاضح بوجه خاص في الولايات المتحدة (حيث بدأ يستثير ردود فعل مبررة

تماماً)، أخذ ينتشر في كل البلدان التابعة مالياً لأميركا. ولسوء الحظ، تأثرت فرنسا بهذه الأساليب، على الرغم من تناقضها مع تقاليدها الثقافية، وأخذت تلجأ اليها بشكل متزايد، مقدمة بذلك دليلاً جديداً على الإجتذاب الذي تمارسه عليها حالياً سياسة التوجيه الفاشية والتقنو بيروقراطية.

ب ) إن المعرفة السياسية ، التي تشكل موضوع ارتقاء هام في هذا النظام لأنها تحتل فيه المكانة الثانية ، تعانى هي الأخـرى من الأثـر الشـديد للتقنية ، وهو تأثير ملموس سواء في تجلياتها العفوية أم في برامج الأحزاب والعقائد السياسية الأشد تبلوراً . والمقصود هنا هو إتقان استخدام البشر اكثر من تقنية استخدام الصواريخ والآلات ، إن الخلط بين السلطة السياسية والسياسة الإقتصادية على كل المستويات في الحياة الإجتاعية ، والعقبات والحواجز التي تفرضها الكارتلات والتروستات ، بالإتِفاق مع الدولة ، على حرية تحرك النقابات العمالية ، وأخيراً أن الصراع بين هذين المركزين للسلطة وهما الدولة من جهة ، والإحتكارات الكبرى من جهة ثانية ، دون الكلام عن, التنافس بين الإحتكارات نفسها ، هي كلها أسباب تستلزم وجود تجهيزات تقنية قوية ، وفضلاً عن هذا الطريق لتغلغل التقنية في العلم السياسي ، يدخل أيضاً في عين الإعتبار الموقف المشترك المتخذ تجاه كل مراكز هذا العلم ، ليس فقط بمواجهة التخطيطات ، بل أيضاً بمواجهة الإختراعات الجديدة ، ومنها تلك التي تنظم الأتمتة الصناعية والأدوات الألكترونية . وسواء تعلق الأمر بعقائد سياسية أم تعلق فقط ببرامج الأحزاب الرافعة شعارات ورموزاً سياسية جديدة ، فإن ارتباطها بالمعرفة التقنية أو التشويه الذي تفرضه هذه المعرفة ، لا يلحظ فقط من خلال المنظمات والآلات المستخدمة ، بل ينعكس حتى في مثالاتها .

إن العمى السياسي لدى أولئك الـذين يتقلــدون السلطــة في هذا المجتمع ، يتجلى أولاً من خلال انعدام التمييز في مواجهة خطر التدمير المتزايد الوضوح الذي تفرضه التقنيات المنفلتة من عقالها على كل البنية الإجتاعية ،

ونحن نراهم يلعبون لديها دور المستعلمين السحر الذين نددنا بهم في مناسبة سابقة .

ج) أن المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي التي تأتي في المرتبة الثالثة ، تحمل هي الأخرى آثاراً ملحوظة للتقننة ، الناتجة عن التلفزيون، وبالاخص عن إمكانية بلوغ الأماكن بواسطة الآلات ؛ وبذلك تعود هذه الأماكن مجدداً ذات مراكز مشتركة أو ملتبسة منذ أن تنعدم الوسائل التقنية .

د) أخيراً ، المعرفة الفلسفية ، المدفوعة في هذا النظام إلى مرتبة أدنى بكثير مما كانت عليه في النمط المجتمعي المدروس سابقاً ، نظراً لأن المعرفة العلمية تتدامج مع المعرفة التقنية ، إنما تعاني هي أيضاً من أثر التقننة شبه الكاملة . وفي الواقع ، إن « المنطق الرمزي » و « البدهية الوضعية » ينزعان إلى احباط كل التوجهات الفلسفية الأخرى ، فالوجودية المتعددة المشارب ، التي أثارت ضجيجاً كبيراً خلال فترة قصيرة لتنهار بعد ذلك بسرعة صاعقة ، لم تمثل سوى محاولة ، بإسم الأنا والأخر ، والجهاعيات ، لمقاومة تقننة الفلسفة . وأما في مواجهة المنطق الرمزي ، المخفوض بدوره أكثر فأكثر إلى مستوى تقنية معينة ، فلم تصمد إلا الماركسية ، والتجريبية الجدلية والفلسفات الدينية أخيراً ، دون أن يفلح أي من هذه المواقف في تشكيل سد بواجهة هذا التيار .

هـ) تتدخل المعرفة التقنية حتى في معرفة الحس السليم ، التي تكمن الآن بوجه خاص في معرفة استعمال الآلات المنزلية ( الغسالة ، المكنسة الكهربائية الخ . ) والتي لا تزال تتدخل في بعض الدوائر الضيقة من مجالس إدارة التروستات والكارتلات ، وفي الهيئات القيادية للنقابات والأحزاب الخ . . لكنها لم تعد تلحظداخل الأسر المنزلية إلا في الأرياف المنعزلة نسبياً .

و) إن معرفة الآخر والنحن تقاوم وحدها تغلغل المعرفة التقنية (على الرغم من القول المخالف الذي يقوله علماء التحليل النفساني وانصار

البسيوكودراما). ولهذا السبب نجدها، من جهة ثانية ، تحتل المرتبة الأخيرة في هذا النظام المعرفي ، وبفضل وجود فرق العمل ، نجدها مع ذلك مستمرة في لجان المنشآت وجماعات الرفاق السياسيين والأصدقاء الخ ، وفي الأسر المنزلية من جهة ؛ وفي الدساكر المعزولة من جهة ثانية . كما أن آثار معرفة الآخر والنحن هذه تعتبر مهددة جداً في ظل نظام الرأسهالية الموجهة ، كما تدل على ذلك مكننة العلاقات الإنسانية ، الغالية جداً على قلب ارباب العلاقات العامة Managers الأميركيين .

سنحاول الآن إيضاح بروز الأشكال المعرفية في مختلف أنواع هذا النظام المعرفي .

إن الحضور القوي للمعرفة التقنية سيساعدنا على التمييز ما بين مستوياتها العديدة . فهي تبرز على صعيد معرفة الحس المشترك الشكلين الوضعي والجهاعي . أما معرفة العهال الماهرين قليلاً أو المعدومي المهارة ، فإنها تبرز في آن واحد الأشكال التجريبية ، التناسبية ، شبه الجهاعية وشبه الفردية . وعلى مستوى المعلمين الصناعيين والمهندسين ، تظهر الأشكال العقلانية ، المدركية ، شبه الرمزية وشبه التناسبية والفردية أخيراً . تظهر كأنها الرمزية ، التأملية والفردية . وتنتصر على مستوى الخبراء والمخترعين الأشكال الرمزية ، التأملية والفردية .

أما المعرفة السياسية فهي تفسح في المجال امام ظهور بعض التلوينات الصوفية ، مع إحاطتها بمعالم عقلانية تخفي الأشكال الصوفية . وتنتسب الأشكال المبرزة الأخرى إل الشكل المدركي ، الرمزي والجماعي .

وفي المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، تظهر بوجه خاص الأشكال التجريبية ، الوضعية ، التناسبية والفردية . على الرغم من معاناتها ، إلى حد معين ، من تقييدات يفرضها الشكلان الرمزي والجهاعي ، وهي إما صادرة عن استعمال اجهزة تقنية كالتلفزيون مثلاً ، وأما صادرة عن التسيس الذي لا

تنجو هذه المعرفة في نمط المجتمع الشامل المعين إلا نادراً جداً .

ويرتدي الشكل العقلاني في المعرفة الفلسفية الطابع التقني والرمـزي معاً ، كما يـرتدي الطابع المدركي . إن التوجهات الفلسفية ، المتعارضة مع « المنطق الرمزي » الذي يتقنـن الفلسفـة ويشـدد على الأشـكال التـأملية ، التناسبية والتجريبية . وفي الحالتين يسود الشكل الفردي .

ولا تنطرح مسألة بروز الأشكال على صعيد معرفة الحس السليم سواء أكانت متقننة أم مسيسة . وإن معرفة الآخر والنحن ، على قدر ما تصمد ، تستخدم أى شكل يساعدها على البقاء .

### الفصل العاشر

## 

نصل الآن إلى المجتمعات التقنو بيروقراطية وإلى النظام المعرفي المتطابق معها . لقد أجريت التجارب الأولى لهذا النمط المجتمعي والبنيوي قبل الحرب العالمية الثانية في كل من ايطاليا والمانيا ثم في الأرجنيت . ولم يؤد انتصار الحلفاء العسكري ولا السقوط المتأخر لبيرون في الأرجنتين ، إلى القضاء السريع على النزعة المؤدية إلى هذه البنى .

يمكن للفاشية التقنوبير وقراطية إن ترتدي اشكالاً بالغة الإختلاف ، كها تبين ذلك الأنظمة المقارنة بين فرانكو في إسببانيا وسالازار في البرتغال ، والنظام الذي حلم به \_ أو لايزال يحلم به \_ أنصار منظمة الجيش السري في فرنسا . وبعد الحرب ، لم تقض سياسة الحلفاء على الخطر .

فمن جهة تكون البلدان الخاضعة لنظام الرأسالية المنظمة في الغرب ، كما سبق أن لاحظنا ، تكون مهددة بالثورات الإجتاعية ، بقدر ما يكون هذا النظام هو السبيل الوحيد لوقايتها من الإنفجار ، وينطبق هذا الكلام أيضاً على الولايات المتحدة مثلما ينطبق على المانيا الإتحادية ( الملأى ببقايا الآثار النازية ) وعلى فرنسا لاسيما في ظل الجمهورية الخامسة التي تمشل من زاوية معينة ، مرحلة بين الرأسمالية الموجهة وبين تفسير معين للفاشية التقنوقراطية .

ومن جهة ثانية ، يمكن ليقظة العروبة أن تشجع الفاشية التقنوقراطية :

فبالواقع تدعو ديكتاتورية عبد الناصر في مصر وديكتاتورية بن بللا في الجزائر بعد الإستقلال إلى التفكير بهذا النمط المجتمعي، مع مزايا مختلفة، و وكذلك نظاما العراق وإيران، ومن المدهش أن البلدان التي لا شك في تخلفها تقنياً واقتصادياً. تبذل جهودها لحرق المراحل حتى تجتلب من الرأسمالية الموجهة نزعتها إلى الفاشية.

سنكتفي بعرض موجز لهذا النمط البنيوي وما يقابله من نظام معرفي ، تاركين جانباً معظم التفاصيل الدقيقة ، وسنحيط بأمور عامة جداً من شأنها أن تساعدنا على إبراز السهات الأساسية للفاشية التقنوبير وقراطية المتعددة المعالم .

انها تقوم في جوهرها على صهر كامل للدولة الكلانية مع هيئات التخطيط الإقتصادي ومع مؤسسة الجيش التي تديرها جماعات تقنوقراطية . وهذه تتأتى في آن واحد من الجيش نفسه ومن الجهاز الإدراي الرفيع ، وعند اللزوم من التروستات والكارتلات والمصارف أو من « قدامى » منظات « التحرير الوطني » ( مثل قدامى جبهة التحرير الوطني ) . الخ . وتكون الديكتاتورية والعبودية كبيرتين ، لدرجة أنه حتى عندما يجري التلاعب على سبيل الإستعراض الإعلاني ( كها هو الحال في البلدان العربية ) بألفاظ التسيير الذاتي العهالي والفلاحي ، يتحول التسيير الذاتي إلى نوع من عبودية المعنيين الذاتي هم بذلك ضحايا الخداع وأغراره .

إن الأحزاب السياسية والنقابات محظورة ، ما عدا الحزب الرسمي الأوحد الذي يقوده رئيس الدولة ذاته . فهذا الزعيم شبه الباهر الذي يتوج البناء يمكنه حسب الأشكال المختلفة لهذه البنية الا يكون سوى رجل من قش في أيدي التقنوقراط أو مصالح الرساميل والتروستات الأجنبية ( فرانكو ، سالازار ) أو رجل لعب دور الدهماوي ـ القائد للجماهير الفقيرة ( هتلر ،

موسوليني ) ، لكنه يستطيع كما فعل عبد النـاصر وبـن بلـلا وسـواهما من الديكتاتوريين الأخرين ، الإعتاد على التسرع الذي تظهره الأمم الغنية لحرق كل مراحل الرأسمالية . دون التوقف عند اختيار الوسائل .

وأن إحدى هذه الوسائل هي التخصيط الإعتباطي والمطلقي الذي يتبدل المستفيدون بتبدل الأحوال والذي تظل ضحاياه هي نفسها دائماً ، أما العمال والفلاحون وأما الجماعات الأثنية الأقلية . . . وليست الميثولوجيا الشوفينية والعنصرية سوى احدى الستائر التي يتخفى وراءها الإستبداد الفاشي من مختلف الإتجاهات والمشارب ، وتميز أهمية الميثولوجيا والتعصب والشعارات الجو العام للنظام .

واليكم فيما يلي مزاياه الأساسية .

أ ) عبودية جميع الطبقات الإجتماعية وكل التجمعات الخاصة ، على قدر ما تكون موجودة ، للدولة التي تخضع بدورها لسيطرة زمر أما تقنوبير وقراطية وأما عسكرية ، وأما « تحريرية قومية ، الأمر الذي يمكنه إخفاء الخضوع للرأسمال القومي أو الدولي ، كما يمكنه أخفاء مقاومته .

ب ) تجسيد إيلافات واسعة في الحقد أو في الغيبوبة ، غالباً ما تستثار بشكل مصطنع . وهي تنافس من قبل جماهير سلبية واسعة النطاق ، مقهورة ومضللة .

ج) تكون أجهزة الدولة المنظمة في أيدي محيط الرئيس ، الحزب الواحد ، والشرطة القوية جداً ( مثل « الغيستابو » النازي ) . و يمتكن للتقنيات المقرونة بالأساطير والشعارات والهلوسات ، إن تصب في تقنيات اختبارية كاملة . وتكون القاعدة المورفولوجية والبيئوية ، المسيسة في جوهرها ، مسكونة بالتعصب والميثولوجيا ( مثل المجال الحيوى -

Lebensraum \_ الشهير عند النازيين ) . ويسير تكديس الثروات جنباً إلى جنب مع مصادرة ممتلكات الأخصام والجهاعات الأثنية المضطهدة أو المبادة .

د) تهبط الحقوق والأخلاق إلى المرتبة الأخيرة من هرم التنظيات الإجتاعية؛ وتنخفض التربية إلى الترويض باستثناء الفاشيات الدينية التي تضع التعليم الديني السلفي في المكانة الأولى ، مع الحفاظ على الجامعات التي أنشأها المستعمرون القدامى ، عندما تتقبل الأوهام والهذيانات والشعارات الخاصة بالنظام الجديد وتشجع على انتشارها ، وإذا اعتبرنا الجو العام ، فمن السهولة بمكان أن نتخيل إلى أي حد في هذه الظروف يجد النظام المعرفي الخاص بهذه البنى ، نفسه ساقطاً ومقلوباً .

وقبل أن نجعل من ذلك موضوعاً لدراستنا ولكي نختم هذا التحليل الموجز ، نكتفي بالملاحظة أن النمط البنيوي يكون اشد انفصالاً عن الظاهرة الإجتاعية الكلية المضمرة بما كانت عليه الرأسهالية الموجهة المنظمة ، وبالتالي ، على الرغم من كل جهود الفاشية التقنوقراطية لاستيعاب المجتمع الشامل برمته والهيمنة عليه ، فإنها لم تتوصل إلى الحد من الفارق ، الذي يظل كبيراً ، بين بنيته وهذا المجتمع . والظاهرة الإجتاعية الكلية المضمرة لا تتضمن جميع المقاومين والمضطهدين وحسب ، بل تتضمن أيضاً كل الجهاعات والأحزاب المحظورة رسمياً ؛ وهي فضلاً عن ذلك تشتمل على الجمهور الأكبر من السكان التي تنجو من طغيان الهلوسات الهذبانية عند الزعهاء الفاشيين ، فتواصل قدر الإمكان العيش في حياة عائلية ومتابعة الكدح اليومي . وكها سنرى ، يكمن في هذا الأمر كل ما يبقى من أنواع المعرفة وأشكالها تبنأى عن مفاسد البنية الفاشية التقنوقراطية .

\* \* \*

يمكننا الآن أن نحاول تحليل النظام المعر في المقابل لهذه البنية .

I . إن سمته الأبرز هي عملية الصهر التام بين المعرفة السياسية

والمعرفة التقنية والمعرفة العلمية . لكن هذا الصهر يتحقق في ظروف لا ينطبق فيها حد العلم على أي من هذه الأنواع الثلاثة . فمن المؤكد أن المعرفة العلمية هي تلك التي تبدو الأكثر تشويهاً واختناقاً . لقد خسرت كل أثر علمي مستقل . وأما المعرفة التقنية بكل معنى الكلمة ، فهي مصابة في صميمها ولا تستمر إلا بقدر ما تكون خاضعة لسياسة الحكومة ويمكنها عنــد اللــزوم أن تستخدم لأغراض الإيادة والحروب. وكذلك لا يمكننا النكلام عن معرفة سياسية حقيقية بهذا الأسم . نظراً لاستيعاد العلم الفعلي في المارسة ، من البين أن تبقى معرفة سياسية فطرية : فهني تتجلى في الحـث الإصطناعـي للسكان ، كما تتجلى أيضاً في خيبة الأمل والقلق اللذين تشعر بهما البلدان الأجنبية التي تنخدع بـ « الأهداف السلمية » التي يعلنها ممثلو النظام فقط ليكسبوا الوقت اللازم لاستخدام اسلحتهم . ولا يزال من المكن لحظ معرفة سياسية فطرية معينة في المكائد التي تحاك حول الزعيم أو في داخل الحـزب الواحد . لكن عندئذ تنخفض إلى فن استخدام الكذب الواعى نسبياً ، فلا يبقى لها دور آخر سوى دور التبخير للعقيدة السياسية القائمة على ترتيب الشعارات وصف الهتافات والأساطير المضخمة زوراً وبهتاناً ، وعلى التعصب أخيراً ، وبقدر ما نستطيع اعتبارها بهذه الصفة ، فإن المعرفة هي تلك التبي تهيمن في انصهارها الكلي مع « المعرفة التقنية » ومع « معرفة علمية » منحطة .

وكما شهد على ذلك زملاء المان وأيطاليون . لم يكن من الضروري أن يكون المرء مقاوماً ولا يهودياً ، حتى يطرد من الجامعات في ظل النازية أو المعاشية . فقد كان كافياً أن يرغب المرء في متابعة تعلم المعرفة التقنية أو المعرفة العلمية ، حتى المتقننة ، دون أن يأخذ بالإعتبار الشعارات والخرافات والهلوسات الفاضحة للطغمة المسيطرة .

II. في هذه الظروف ، ليس مفاجئاً أن تكون المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، التي تحتل هنا المرتبة الثانية ، قد اخترقتها في العمق ( وبقدر

ما تتوافق مع البنية ) العناصر الغريبة عن العلم والمسيسة بكاملها . ولا تظهر مركزية وملتبسة الأماكن التي يوضع فيها العالم الخارجي ( وهمي مركزية بالنسبة إلى بعض البلدان وملتبسة بالنسبة إلى البعض الآخر ) وحسب ، ولا تظهر دورية أو مستبقة بالوهم الأزمنة الملازمة لهذه الأماكن فقط ، بل يمكن القول إن هذه المعرفة ، بمجملها ، تبدوكأنها مطبوعة بطابع العماهة التي تخفي منها إلى حد كبير ، واقع العالم الخارجي .

III. تأتي المعرفة الفلسفية ، المتقننة والمسيسة في آن ، في المرتبة الثالثة من هذا النظام المعرفي . وهي ليست سموحة إلا بقدر ما تبرر النظام بكل منعطفات سياسته . ومثال ذلك أن فلسفة هيدغر ، في ظل النظام النازي ، صارت على الرغم من وجوديتها الظاهرة ، تمجيداً للإنسان المنقاد ، في ليل الجهالة ، بالأنوار الزاهية التي يعكسها الفوهرر ومحيطه . بيد أن النازية فضلت تبريرات أسهل وأوضح ، تقوم مباشرة على الوضعية العنصرية .

ويبدو لنا وضع المعرفة الفلسفية في الديكتاتوريات الفاشية العربية أكثر تعقيداً ليس لأنها لا تسهم ، هنا أيضاً ، في تبرير الإجراءات الحكومية ، بل لأنها تقترن فيها مع الفقه الإسلامي ؛ وليس من صلاحياتنا تفسير هذا الفقه .

IV. بيد أن معرفة الحس السليم ، الأخيرة في النظام المقابل للبنية ، تلعب دوراً كبيراً في الظاهرة الإجتاعية الكلية المضمرة ، لأن كل عناصر المجتمع غير المندرجة في النظام ، حتى وان لم تكن مهددة مباشرة ، تستعين بهذا النوع المعرفي لكي تصون كل المعارف الأخرى من ليل العلم الذي يقودها النظام اليه ، بحيث أننا نكتشف هنا مجدداً المعرفة التقنية ، والمعرفة العلمية ، المعرفة السياسية ، المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، معرفة الآخر والنحن بكل معنى الكلمة ، غير الموجودة في النظام المعرفي الرسمي . وهكذا تغدو الظواهر الإجتاعية الكلية المضمرة هي القيمة حقاً على العلم ، بانتظار التحرير الذي سينهي الهذيان المهلوس الذي يضعه النظام المعرفي الرسمي .

أما اشكال المعرفة البارزة في المراتب المقابلة للبنية ، فإنها وحيدة الشكل بالنسبة لكل ما يتصل بالعلم . وهناك غيمة كثيفة من الأساطير الكاذبة من الصوفية الملفقة ، وصوغ المدارك ، من الرمزية والتأمل المحرف ، وأخيراً من الشكل الجماعي المفروض فرضاً مصطنعاً ، تضغط كل النظام المعرفي الرسمي أو شبه الرسمى .

إلا أن مختلف الأنواع المعرفية التي استطاعت الإنفلات من سلطان النظام ، بفضل الظاهرة الإجتماعية الكلية المضمرة ، تكون في حالة تفاوت بالمقارنة مع البنية ، وتشدد على الأشكال العقلانية ، التجريبية ، الوضعية ، التناسبية ، وبالمفاضلة الأشكال الفردية ؛ ومع ذلك فهي لا تنجح في التحرر من طابع صوفي معين يجب عزوه إلى يأس جماعات المقهورين ، المؤمنين ، المقاومين أو المحكومين بالإيادة .

إن تجارب الأنظمة الفاشية الغربية - والتجارب الأحدث للديكتاتوريات العربية لم تدم إلا لأمد قصير نسبياً. ولا يمكننا أن نحلم دونما ارتعاب بهذا الليل العلمي المرعب حيث يمكن للإنسانية أن تنغمس فيها لو استطاعت البنى التي حللناها بإيجاز، أن تبقى ثابتة لمدة طويلة . . .

# الفصل الحادي عشر النظام المعرفي للدولانيّة الجهاعية المركزية

إن روسيا السوفياتية منذ ثورة اكتوبر 1917 ، على الرغم من شتى تطورات النظام ( بما في ذلك التطور الأخير ) ، وإن الصين منذ 1949 ، وقبل نزاعاتها مع الإتحاد انسوفياتي وبعدها ، و « الديمقراطيات الشعبية » التي تنوعت منازعها غالباً ( ما عدا يوغسلافيا التي أخذت تتجه منذ 1949 — 1950 إلى جماعية لا مركزية ) تشكل كلها أمثلة على هذا النمط المجتمعي . ومن جهة ثانية لا تعتبر بنيتها ثابتة ونهائية في نظر ممثليها الأكثر صلاحية ، بل تعتبر « مرحلة » ضرورية نحو « المرحلة الثانية من الشيوعية » . وهذه لم تتحدد بدورها عند ماركس ولا عند تلاميذه ، الذين رأوا زوال الطبقات الإجتاعية و « وانحلال الدولة في المجتمع » ، لكنهم امتنعوا غن إيضاح الطريقة التي يتوجب بمقتضاها أن ينبني هذا المجتمع وينتظم .

تعتبر المرحلة الأولى من الشيوعية مترتبة على ثورة اجتماعية كانت بوجه خاص جلية في روسيا ، فتزال منها المنشآت الرأسهالية والطبقة البورجوازية . وتتلاشى « السلطة المطلقة للربح الخاص » و « الإقطاع الصناعي » . وتعلن في بنية هذه المجتمعات الطبقة البروليتارية ، وحيدة أو متحدة مع طبقة الفلاحين ، تطبقة « ديكتاتورية » رسمياً . بيد أن هذه الديكتاتورية لا يمارسها المعنيون أنفسهم بل يمارسها الحزب الشيوعي الذي أصبح الجهاز المولج بمراقبة التخطيط الشامل للإقتصاد ، وتنفيذ

الخطط، وأخيراً « الخط السياسي » و « الخط الأيديولوجي » لكل الأجهزة العامة ، بما في ذلك النقابات المدولنة ، وصولاً إلى الجمعيات المقبولة والمشجعة ، كجمعية الكتاب مثلاً . إن أجهزة التخطيط الإقتصادي التي تضع المخططات وتراقب تنفيذها ، ذات أهمية كبيرة جداً ، ولكن لا يتمثل فيها مباشرة لا العمال ولا الفلاحون ولا جمهور المستهلكين العريض .

إن التقنو بيروقراطية الصناعية والإدارية والعسكرية والتخطيطية، على الرغم من كونها أصبحت قوية جداً في ظل ديكتاتورية ستالين الشخصية . فقد استمرت منذ وفاته وتصفية اسطورته ، مطيعة للدولة ولجهازها الأعلى الحزب الشيوعي ، وللنقابات أيضاً . إن اللامركزية الأقليمية لأجهزة التخطيط الإقتصادي ، الطارئة منذ بضع سنوات ، وأن الديمقراطية الجارية على مستوى السوفيات الأعلى للإتحاد السوفياتي ، وديمقراطية الحزب الشيوعي ذاته (الذي يتزايد عدد اعضائه دون انقطاع) ، وأخيراً السياسة الخارجية القائمة على « التعايش السلمي » ) هي الدلائل المبشرة بتبدلات عميقة تتهيأ في هذه البنية . ويمكن لضغط الصين وحده (على الرغم من تأخرها عن الإتحاد السوفياتي في كل الجوانب) أن تبطىء سرعة هذا المسار ، وتدور المسائل المطروحة في الصين حول ثورة قومية آسيوية أكثر مما تدور حول ثورة اجتاعية ، وعناصر الثورة الإجتاعية تعتبر ثانوية في هذه الثورة القومية .

ليس في واردنا من جهة ثانية القول أن رقابة المعنيين المباشرة قد تحققت في الإتحاد السوفياتي ( ما عدا الكولخوزات ) حيث أنه ينبغي حتى على هيئات الحزب الشيوعي النضال ضد السلطة المفرطة التي يمارسها « رجال الجهاز » داخل الحزب . أن الحرية والديمقراطية الفعليتين ، سواء على الصعيد الإقتصادي لتخطيط العمل الصناعي أم على الصعيد السياسي والثقافي ، تظهران فقط في أفق أقرب فأقرب . وليس تحققها الكامل مأمولاً إلا في « المرحلة الثانية من الشيوعية » المعلنة عنها كمرحلة قريبة . إلا أن المؤتمر الثاني والعشرين للحزب الذي لم تلغ قراراته مع سقوط خروتشيف ، كان قد

دعا إلى « تسيير الجماهير ذاتها مباشرة » وإلى « التبديل الـدوري للقـادة » ، وأعرب عن التمني بتحقق ذلك كله في أشكال مباشرة أكثر ويستطيع الجميع مراقبتها . لكن لا بد من الصبر . . .

فلنوجز هذه البنية .

إن الدولة التي يسودها الحزب الشيوعي ، تخترق في العمق كل الحياة الإقتصادية ، وتهيمن على كل التجمعات الخاصة ، سواء كانت رسمية أو مقبولة فقط ، ولنذكر عن التجمعات الرسمية المصانع والمنشآت ، النقابات ، المتاجر ، تجمعات الشبيبة (كوسمول) . التجمعات المحلية ، السوفكوز الخ . ولنذكر من التجمعات الخاصة المقبولة ، التجمعات العلمية والثقافية ، جمعية الكتاب . وكذلك الكنيسة الأرثوذكسية ، بأديرتها ومنتدياتها ، وكذلك كل المنظهات الأخرى المذهبية (ومنها الهيئات الملتزمة بالإسلام) . كها تسود الدولة على الطبقات الثلاث الأساسية الحاضرة ، البروليتارية ، الفلاحين (60% من السكان) ، الطبقة التقنو بيروقراطية ذات الشرائح المتعددة والمتنوعة . وتعتبر طبقة الفلاحين هي الأقل خضوعاً . ومرد ذلك في آن إلى كونها الطبقة الأكثر عدداً بين الطبقات كافة ، وأنها في معظمها منتظمة في الكولخوزات التي تدار ذاتياً ، وأنها تهيمن في كل مراتب الجيش الأحمر ، وكونها أخيراً الأكثر إخلاصاً للمعتقدات الدينية الأرثوذكسية .

أما الطبقة البروليتارية \_ التي شكلت الرافع الأساسي لثورة أكتوبر ، بفضل « مجالس القاعدة » التي استولت على السلطة في المصانع والتي جرى حلها بعد ذلك \_ فهي بعكس ذلك ، على الرغم من الكلام بإسمها ، تجد نفسها في وضع من الحرمان غير المرتقب ، إذ ليس للنقابات حرية عمل كافية ، واللجان العمالية المتسحدثة لا تمارس سوى « وظائف إعلامية » . وتترجم الترقية البروليتارية أساسياً في الإمكانية المتاحة أمام الأكثر طاعة وموهبة لاجتياز كل مراتب التعليم مجاناً ، الأمر الذي يقودها إلى مغادرة الطبقة العاملة ؛ أو في إلزام الدولة بتوفير العمل لكل عامل وبمنع إدارة المصنع أو

المنشأة من تسريح العامل بدون سبب خطير ؛ يضاف إلى ذلك الحق المستحدث والمعترف لكل عامل بتقديم شكوى للمحاكم عن تجاوزات السلطة المرتكبة بحقه من قبل مدير المصنع الذي يعمل فيه .

ومن الوجهة الميكر واجتاعية ، تكون النحن اشد بروزاً من العلاقات مع الآخر ، وتكون في مجمل السكان سلبية تارة وفاعلة تارة أخرى وفقاً للأوضاع والظروف . ففي الطبقة البروليتارية تكون الجاهير فاعلة ، إلى جانب المتحدات ، التي تبرز في المصانع والنقابات ، في اللجان العمالية وصحفهم المعلنة على جدران المشاغل . أما الطبقة الفلاحية ، بقدر ما تفصح عن نفسها في « الكولخوزات » ، تهيمن المتحدات الناشطة فيها ، وتلاحظ الجماعيات الناشطة في من جهة ، وفي بعض الشرائح داخل الحزب الشيوعي ، لا سيا في ظروف خاصة ، من جهة ثانية .

أما بخصوص المراتب في العمق ، فإن الخطط المركزية او اللامركزية ، المتعلقة فقط بالإقتصاد وأيضاً بخلق « الإنسان الجديد » ، والتي تشكل نظاماً من الرموز والمثل الخاصة ، فهي في قمة الهرم . تأتي بعدها الأجهزة المنظمة في الحزب والدولة ، وهيئات التخطيط الخ . وأخيراً تلعب دوراً هاماً القاعدة السكانية ـ البيئوية ، المتغيرة وفقاً للدول والمناطق في الإتحاد السوفياتي ، والتي اتسعت كثيراً خلال العقد الأخير في اتجاه الميادين الكونية .

إن تقسيم العمل التقني المترابط مع تقسيم العمل الإجتاعي ، والمتطورين كليهما على أثر التقدم الكبير الذي أحرزه التصنيع والأتمتة ، لا يزالان واسعين بفضل اقترانهما مع المخططات . ويتحقق التراكم بوجه خاص في الصناعة الثقيلة والطاقة الذرية والأجهزة الألكترونية والكونية الفضائية .

ونجد في سياق التنظيات الإجتاعية المعرفة أولاً ( الفلسفية والسياسية بادئاً ، العلمية والتقنية تالياً ، كما سنرى ذلك عما قريب ) ، وأخلاقية الصور

الرمزية للتمثل والايداع والتربية والتعليم ثانياً ، والحقوق والفنون والفن الأدبى خصوصاً ، وأخيراً .

إن الحضارة الجديدة تبحث عن التوليف ، قدر الإمكان ، بين إنسانية متسعة وبين التقنية ، وهذه مهمة صعبة جداً يستلزم تحقيقها جهوداً كبيرة ومتواصلة .

#### \* \* \*

يمكننا الآن تناول تحليل المنظومة المعرفية المتطابقة مع هذا النمط البن ، ِي والمجتمعي الشامل .

I . نجد في المرتبة الأولى المعرفة السياسية العقائدية والمعرفة الفلسفية اللتين يجري العمل للربط بينها ، وهذا الربط ، بدوره ، ميسر بفضل الهيمنة التي يمارسها التراث المعر في الماركسي - اللينيني . إلا أن الماركسية ، سواء بجانبها الفلسفي أم بجانبها العقيدي الإجتاعي - السياسي ، إذ تتقبل التأويلات المتنوعة جداً ، لم تكن قادرة أبداً على مجانبة كشرة التوجهات الفلسفية والسياسية العقائدية ، على الرغم من جهود الحزب ، وبالتالي يلاحظ في الإتحاد السوفياتي ، على اختلاف المراحل والظروف ، بروز اتجاهات مختلفة في الماركسية - اللينينية التي لم تصبح دوغائية كما يشاع عنها ، وذلك على الرغم من التعليم الإلزامي له تصبح دوغائية كما يشاع عنها ، وذلك على الرغم من التعليم الإلزامي له الواضح أننا لا نستطيع الدخول في التفاصيل . وأن ما يهمنا هنا هو كون الحاجة إلى معرفة نستطيع الدخول في التفاصيل . وأن ما يهمنا هنا هو كون الحاجة إلى معرفة فلسفية (حتى إذا انكرت وحدة المادية الجدلية ) هي حاجة حية جداً وعميقة في النظام المعر في هذا .

إن هذه النزعة إلى الربط بين المعرفة الفلسفية والمعرفة الإجتاعية السياسية المتبلورة في عقيدة ، تستحق تحليلاً خاصاً . فالمعرفة الفلسفية حتى حين تنزع إلى الإنفصال الاضحاك ولابكاء ، على حد تعبير

سبينوزا) ، تظل مع ذلك معرفة متحزبة ،كما استخلصنا ذلك سابقاً . ففي النظام المعر في هذا ، يرتبط الطابع التحزبي باتخاذ موقف سياسي . ولكن بما أن المعرفة الإجتاعية ـ السياسية ، المتبلـورة أو المفطـورة تكون خاضعـة ، فما يختص بها ، لاتخاذ هذا الموقف بالذات ، فيترتب على ذلك تسييس شديد للمعرفة الفلسفية . بيد أن المسائل التي تطرح حالياً في الإتحاد السوفياتي لم يتوقعها ماركس أو لينين ، فتنـزع المعرفـة الإجتاعية ، السياسية حالياً ، إلى الإنسلاخ عن المعرفة الفلسفية ، على مراحل . وبقدر ما تبذل الجهود للربط بينهما بأى ثمن ، يترتب على ذلك جمود عقائدي يؤذي المعرفتين معاً . . . ومن هذه المواجهة ، فإن المعرفة السياسية العفوية البالغـة التنـوع وفقـاً لشرائـح الحزب الشيوعي الكثيرة ، ووفقاً للطبقات الإجتماعية والظروف والأوضاع ، تكتسب أولوية غير مرتقبة ، إن النزاعات مع الصين والحركة نحو تصفية الستالينية نهائية ، ونحو الديمقراطية ، والإدارة الطموحة في المجتمع الشيوعي للحفاظ على السلام في العالم ، إنما تميل إلى تصفية الجمود العقائدي على صعيد المعرفة السياسية والمعرفة الفلسفية معاً . وأن هذا الطموح الفكرى هو نقيض الطموح المميز للتوتاليتارية الفاشية ، في ذلك توتاليتارية البلدان العربية المتحررة حديثاً . ومن هذه الزاوية ، تشكل كل محاولة تقريب بـين المعرفة المتوافقة مع الدولانية الجماعية المركزية وبين المعرفة الخاصة بالتوتاليتارية ، خطأ جوهرياً .

II. تأتي المعرفة العلمية في المرتبة الثانية ؛ وهي لا تتاهى ، كما في مجتمعات الرأسهالية الموجهة مع المعرفة التقنية . وهذا يفسر بكون روسيا ، في اثناء ثورة اكتوبر 1917 ، بلداً متخلفاً من الوجهة التقنية ، وبكون العلوم الصحيحة والطبيعية ومختبراتها قد نعمت بمساعدة ودعم خاصين من جانب الحكومة السوفياتية ، ولقد صار هذا الدعم تقليداً لا يزال مستمراً حتى أيامنا هذه . فهذه العلوم تعتبر كعلوم لا سياسية في جوهرها . ومما تجدر ملاحظته ، على الرغم من التطور الواسع عدداً ونوعاً ، الذي شهدته جامعات كل مناطق

الا تعليم وفي البحوث ، إن العلوم الصحيحة والطبيعية قد احتفظت بالأولوية في التعليم وفي البحوث ، ليس فقط بالمقارنة مع علوم الإنسان (حيث تقدم التاريخ وعلم الأنام فقط) ، بل أيضاً بالمقارنة مع المعرفة التقنية . ومها بدا ذلك متناقضاً ، فإن المجتمعات الشيوعية تذكرنا من حيث نظامها المعرفي بالمجتمعات الديمقراطية الحرة ، أكثر مما تذكرنا بمجتمعات الرأسهالية الموجهة . وليس من المستحيل ، من جهة ثانية ، بعد ما تم بلوغ المستوى التقني للبلدان الغربية حالياً ، أن يتواصل الربط والصهر بين المعرفة العلمية والمعرفة التقنية . ولكن الحال ليس كذلك حتى الآن .

III. وعليه ، ففي الإتحاد السوفياتي والمجتمعات الشيوعية الأخرى ، لا تحتل المعرفة التقنية إلا المرتبة الثالثة ، وتظل ملحقة بالعلم . وهذه السمة تثير الدهشة حتى في المجال الذي يكون فيه الإتحاد السوفياتي معتبراً ، حقاً ، كأنه بلد طليعي ، نعني مجال المواصلات بين الكواكب والأجهزة وفنون الملاحة الجوية ، والآلات والصواريخ العابرة للقارات ، وتحتفظ علوم الفلك والفيزياء والكيمياء الخ ، بالرقابة . ومن جهة ثانية ، فإن عدد المهندسين المتخرجين من المعاهد العليا للتعليم التقني ، لأجل رفع الإنتاجية الصناعية ، هو عدد مدهش حقاً ويتزايد تزايداً كبيراً كل عام لكن المعرفة العلمية تلعب حتى في تأهيل هؤلاء المهندسين ، دوراً أهم من الدور الذي تلعبه في بلدان الغرب .

IV. في المقام الرابع نجد المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، التي تحظى بأهمية وانتشار أعظم مما تحظى به في معظم المجتمعات الأخرى ، سواء لأنها تتعلق بآسيا وأمريكا وأوروبا وأفريقيا ، أم لأنها تعتبر بجاذبيتها أكثف مما هي عليه في أي مكان آخر . وهي بالتالي أقل غرضية وتسيساً مما هي عليه في نظام الرأسهالية المنظمة ، واستطراداً في الأنظمة الفاشية .

٧ . تلي ذلك معرفة الآخر والنحن . ومعرفة النحن هي بكل وضوح اكثف وأعم من معرفة الآخر . وهي راسخة الأقدام خصوصاً في المشاغل

والمصانع ، في أجهزة التخطيط وفي هيئات الحزب ، كما في الشرائح المتصارعة داخله ، وأخيراً ، تلاحظ هذه المعرفة داخل النقابات والهيشات العمالية من جهة . وفي الكولخوزات من جهة ثانية .

في المقابل ، تلجأ معرفة الآخر إلى الحياة الحميمة داخل الأسر ـ المنزلية التي لا تزال شديدة التدامج ، وذلك ليس بدون أبوية معينة . كها نجدها في الكولخوزات الصغيرة النطاق . وأما في كل الجهاعات الأخرى ، والمصالح العامة ، ووحدات الجيش ، والأوساط والطبقات الإجتاعية أخيراً ، فإن معرفة الآخر لا تزال ، على قدر وجودها ، معرفة سرية ، نظراً لأن قوالب الأخر مفروضة رسمياً ، مثل قالب الإنسان السوفياتي المخلص 100% للنظام ، للحزب ، لقضية الشيوعية ، والمفعم بالحماس لكل ما يعتبر انجازاً وكسباً . ويمكن التساؤل عها إذا كان المقصود بذلك هو الآخر المحسوس والمنفرد .

VI. يجب وضع معرفة الحس السليم في آخر مراتب هذا النظام المعرفي . فانتشارها مع ذلك كبير لا سيا في أوساط الريفيين والعائلات الفلاحية . وتعمل معرفة الحس السليم بكثافة معينة في الكولخوزات حيث تستوعب غالباً عناصر معرفية تقنية ومعرفية سياسية فطرية ، أما في الجهاعات والأوساط الأخرى ما عدا العائلات المنزلية ، فإنها توجد بالكاد . وتتجلى بشكل نادر .

وبخصوص الأشكال المعرفية البارزة في هذه المنظومة المعرفية . يحدث للمعرفة الفلسفية والسياسية العقيدة أن تفسح المجال لتغلغل بعض العناصر الصوفية ، وذلك على الرغم من عقلانيتها المناضلة . وهي مع ذلك تشجع الأشكال المدركية ، التأملية ، الرمزية والجهاعية ، التي يحد منها أحياناً الشكل التجريبي والنزوع إلى الشكل المناسب . ففي المعرفة العلمية ، يسود الشكل العقلاني بدون شك ، في حين أن الأشكال المدركية والتجريبية ، الرمزية والتناسبية ، الجهاعية والفردية ، تبدو متكاملة .

والوضع عينه في المعرفة التقنية والمعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، وأن معرفة الآخر مدينة للقوالب الجاهزة - المذكورة آنفاً - والمفروضة عليها ، ببروز الأشكال الرمزية والمدركية . وأما معرفة الحس السليم فتسودها ، حسب القاعدة العامة ، الأشكال الوضعية ، التجريبية ، الرمزية والجماغية .

\* \* \*

في ختام تلخيصنا للنظام المعرفي المتطابق مع المجتمعات التي تتمشل بنيتها في الدولانية الجهاعية المركزية ، يمكن القول أن مراتب الأنواع المعرفية ( إذا لم نأخذ بالإعتبار معرفة الأخر الجاهزة في قوالب ) تفسح في الأمل بتقدم ثابت وسريع لمعظم فروع المعرفة ، وذلك على قدر استمرار تعليمها المعمق وتعميمها الواسع جداً . ولكن هذا النظام يتضمن عيباً خطيراً يكمن في الربط بين عقيدة سياسية خاصة وتوجه فلسفي خاص ، وكلاهها مفروض بشكل صنعي ، في صورة متبلورة ومتبدلة في آن واحد . وبالتالي ، يتعرض هذان النوعان المعرفيان تعرضاً خطيراً للتشويه والتحريف من جانب دوغهائية تخضعها لا «شعارات » مفروضة من فوق . ومن المناسب إذن التساؤل عها إذا كانت بنية جماعية مستصلحة بشكل آخر ، لا تستطيع أن تؤدي في مستقبل كانت بنية جماعية مستصلحة بشكل آخر ، لا تستطيع أن تؤدي في مستقبل قريب نسبياً ، إلى نظام معر في متحر ر من عيوب كهذه ، ومستقل كلياً . إن الأمر يتعلق بالجهاعية اللامركزية ، القائمة على التسيير الذاتي يمارسه جميع المعنيين .

# الفصل الثاني عشر النظام المعر في للجهاعية التعددية اللامركزية

ليس المراد في نظرنا نمطاً مجتمعياً وبنيوياً مثالياً ، إطلاقاً . وليس المقصود أيضاً وبالضرورة المرحلة الثانية من الشيوعية » ؛ ومن جهة ثانية ليس في واردنا التساؤل عما إذا كان التوصل اليها يستوجب على كل البلدان أن تجرى تجربة « المرحلة الشيوعية الأولى » . ولكن ، لأجل الإنتقال من الرأسمالية الموجهة والمنظمة ، واستطراداً من التقنوقراطية الفاشية ، الى بنية المجتمعات المخططة وفقاً لمبادىء الجماعية التعددية اللامركزية ، القائمة على التسيير الذاتسي من جانب المعنيين ، يبدو لنا من الصعب اجتناب الشورات الإجتاعية . وهذه يمكنها بدورها أن ترتدي اشكالاً متنوعة جداً ، وفقاً للبلدان التي ستحــدث فيها ، ومن المؤكد أنها قد لا ترتدي الطابع عينه في البلـدان الشهالية أو في بريطانيا ( التي كان تطورها الإجتماعي السياسي ذا خصوصية مدهشة دائماً ) الذي سترتديه في الولايات المتحدة وفرنسا وأميركا اللاتينية الخ . كذلك فإن الفروقات قد تزداد بروزاً فيما بين البلدان الأسيوية ، كالهند واليابان مثلاً ، والفيتنام الشهالية والجنوبية أو أنـدونيسيا ، دون الـكلام عن الصـين حيث ينتصر حالياً اثنـــان : الشيوعية المركزية القـــومية الآسيوية المناضلـة . في المقابل ، لا سبيل للشك في أن البلدان التي تطرح كثيراً من المسائل في « العالم الثالث » قد تنجح نجاحاً خارقاً في حرق المراحل ، وذلك بتحر رها من الهيمنة الإقتصادية للبلدان الغربية ، فتصل من خلال أشكالها الخاصة بالثورة الإجتاعية إلى تفسيرات خصوصية لـ « الجماعية اللامركزية » . مما لا شك فيه أن النمط المجتمعي والبنيوي الذي نتناوله هنا والـذي يتضمن كثرة من الأنماط الثانوية ، لم يجر اختباره بعد حتى النهاية ، أي أنه لم يختبر اختباراً كاملاً وفعلياً ، حتى في أوروبا ، حيث أجريت بعض المحاولات المحدودة جداً ، في هذا الإتجاه .

إلا أنه لا مناص للجهاعية اللامركزية من الإنخفاض انخفاضاً كبراً إلى بناء ذهني عفوي أو إلى مثال كان برودون رائده ، وهو مثال واقعي أكثر بكثير عما يتخيل عموماً . فالجهاعية اللامركزية تبرمج المنازع الواقعية وحتى أنها تقودها إلى منتهاها ، وهذه المنازع ملحوظة اليوم في بعض الديمقراطيات الشعبية ، خصوصاً في يوغسلافيا ( منذ تصفية الستالينية عام 1948 ) حيث جرى ، على الرغم من سلسلة عقبات ومصاعب ، الحصول على نتائج هامة للتسيير الذاتي والجهاعية اللامركزية . وفي الأعوام الأخيرة ، بدأت بولونيا وهنغاريا تنهجان سبيلاً عائلاً ، يبدو أنه يغوي تشر كوسلوفاكيا منذ أمد قريب أيضاً . حتى في الإتحاد السوفياتي ، بعد المؤتمر الثاني والعشرين للحزب ، وبقيادة خروتشيف ومنذ سقوطه ، وفي الوقت الحاضر ، تبدو النزعة ذاتها ترسخ أقدامها أكثر فاكثر . ولو بشكل غير ملموس بعد . وأخيراً في بعض ترسخ أقدامها أكثر فاكثر . ولو بشكل غير ملموس بعد . وأخيراً في بعض البلدان الشهالية التي يبرز فيها نفوذ الإتحاد السوفياتي بروزاً قوياً بحكم جواره المباشر لها ، فإن الشيوعية المركزية قد تحسنت تحسناً ملحوظاً من جراء الإقتران بين التخطيط والتسيير الذاتي .

فلنوضح باختصار سهات الجهاعية التعددية اللامركزية ، كما بدأت بالبروز من خلال شتى النزعات التي أخذت ترتسم حالياً .

إن المقصود جوهرياً ، هو البحث عن توازن ـ ينبغي أقامته ومعاودة أقامته دون انقطاع ـ بين الدولة الجهاعية الديمقراطية والتخطيط الإقتصادي القائم على التسيير الذاتي لكل العهال والمزارعين ، نظراً لأن التقنيين بحصر المعنى خاضعون للرقابة المضاعفة من هذه الدولة ومن المنظمة الإقتصادية التي

قد تكون مستقلة عنها ، والتي سيديرها العمال والمزارعون أنفسهم . هذا بالذات اكتشفه برودون بطريقة عبقرية وهو يبحث عن كيفية تمكن « الديمقراطية الإقتصادية » و « الديمقراطية السياسية » من التعاون معاً و « التوازن طردياً » . من الواضح أن ديمقراطية الدولة الجماعية يفترض أولاً الرجوع على الأقل إلى حزبين إن لم نقل إلى عدة أحزاب سياسية ، معززة بارتباطها واتصالها بالتقسيات الجديدة لـ « الديمقراطية الإقتصادية » ، وهذه تستلزم بدورها قيام فدرالية اقتصادية تمتاز على الأقل بأربع سمات مختلفة للوصول إلى مشاركة وادارة جميع المعنيين : نعني ،

المشاغل ، المصانع ، المنشآت الصناعية ، فدراليتها كلها مع المنطات الــزراعية كافــة ( « تعــاونيات الإنتاج الزراعــي » ، « الكولخوزات » ، « الزادروغات » اللخ . ) المجتمعة بدورها في إتحادات ؛

2= فدرالية اقتصادية ، مكونة حسب المناطق ومشتملة في آن واحمد على الصناعة والزراعة مجتمعتين ؛

 3٠ = فدرالية التخطيطات حسب المنشآت والأحياء ، ومآلها فدرالية موحدة تبلغ ذروتها في خطة اقتصادية جامعة لكل البلد ؛

4 = ملكية فدرالية لوسائل الإنتاج الصناعي والزراعي ، التي ستعود بذلك وفي وقت واحد إلى كل المجتمع الإقتصادي ، وإلى كل منطقة ، وكل فرع من فروع الصناعة والزراعة ، وكل جماعة خاصة من العيال والمزارعين ، وأخيراً لكل من يشارك في المسار الإقتصادي ؛ ويكون الإنسحاب الفردي أو الجهاعي من هذه الملكية الجهاعية غير ملغ بكل وضوح لهذه الملكية ، ولا تتعين نتائجه إلا بالنسبة إلى الأفراد أو الجهاعات الذين قاموا به ، فهذه الملكية الفدرالية ، التي تكفلها الدولة الجهاعية ، كها يكفلها التخطيط الإقتصادي للبلد بأسره ، على الرغم من فدرالية الخطط ، هي ملكية لا تقبل الحل ولا أي رفض مكن .

إن أجهزة التسيير الذاتي العمالي والفلاحي تبدأ بـ مجالس الرقابـة ، الكملة بـ مجالس الإدارة والإنتاجية ، التي يكون مدير و المنشآت مسؤولين أمامها ، ويمكن لهذه المجالس أن تبعدهم من مناصبهم دائماً . ويلي ذلك المجالس الإقتصادية الإقليمية ، المسؤولة عن التخطيط ، والمكونة من ممثلين عن مجالس الإدارة والإنتاجية ، ومن عدد أقـل من ممثلي المديرين الفنيين والحكومة السياسية . وأخيراً ، هناك المجلس الإقتصادي المركزي للبلاد ، الذي تنتسب اليه جميع المجالس الإقليمية ، وحيث يجب أن يعود القرار إلى العمال والفلاحين ، المنتدبين من مجالس الإدراة والإنتاجية الذين يشكلون الأكثرية ، لأنه في هذا المجلس الإقتصادي المركزي الذي يضع الخطة الإقتصادية الشاملة ، لا يمثل ممثلو الحكومة السياسية وممثلو الفنيين سوى الأقلية من حيث المبدأ .

إن المصاعب التي واجهها التسيير الذاتي والتخطيط في يوغسلافيا ، والمنسوبة غالباً إلى اللامبالاة أن لم نقل إلى المنشآت الزراعية ( زادر وغاث Zadrugas ) ، إنما يمكن عزوها ، برأينا ، في الواقع إلى انعدام الربط بين أجهزة التخطيط وأجهزة التسيير الذاتي . وبالتالي ، في جهاز التخطيط المركزي ، المكون من الحكومة السياسية ، لا يشكل ممثلو العمال والفلاحين سوى عدد ضئيل جداً ، وهم لا ينتخبون دورياً من قبل مجالس الرقابة والإدارة في المنشآت الصناعية والزراعية .

و يمكن لحظ الوضع نفسه في مجالس التخطيط الأقليمية ، ونعتقد أن إصلاحاً عميقاً لتركيبة هيئات التخطيط يمكنه وحده أن يسمح للجهاعية اللامركزية ، في بداياتها ، بأن تتحقق كلياً في يوغسلافيا . سواء على الصعيد الإقتصادي اولاً ، أم على صعيد البنية الشاملة ، ثانياً .

\* \* \*

نستلخص من كل ما تقدم عرضه بكل وضوح أن الأمر في هذا النمط

المجتمعي لا يتعلق بمسألة زوال الدولة السياسية . ولكن بما أن الدولة ذاتها لا مركزية ، وأنها من حيث المبدأ على الأقل محدودة الوظائف ، فإنها تسعى للبحث عن توازن مع التنظيم الإقتصادي المستقل الذي يمسك بمقاليد الملكية الفدرالية لوسائل الإنتاج .

فالمسألة هنا تثار حول معرفة نوع تنظيم الحكومة السياسية في ظل نظام كهذا ، وتبعد عدة حلول ممكنة ، وفقاً لظروف البلدان المعنية وتقاليدها . فمن الممكن أن نتصور تمثيلاً سياسياً قائماً على تفوق البلديات والمناطق ؛ أو أن نتصور تمثيلاً للمهن والوظائف المهارسة ، ومهما يكن الأمر ، أن ما يفرض نفسه ، هو إصلاح عميق للحكومة السياسية التي تحتفظ ، على الرغم من حصرها من جانب الحكومة الإقتصادية في بعض وظائفها القديمة ، المرتكزة على التسيير الذاتي والملكية الإتحادية ، تحتفظ بالكلمة الأخيرة في موضوع السياسة الخارجية والقوة العسكرية .

وفي كل الأحوال ، لا بد من وجود هيئات قضائية نزيهة ، مدعوة للفصل في النزاعات الممكنة بين التنظيمين والحكومتين ، لأجل حسن سير النظام المقصود . فلنلخص بإيجاز شديد السهات الرئيسة للجهاعية التعددية اللام كزية .

أ) تعادل التنظيم الإقتصادي المخطط والدولة السياسية الجماعية ،
 اللذين يتبادلان المراقبة والتوازن ؛ فكلاهما قائم على ديمقراطية تامة .

ب) زوال الطبقات الإجتماعية القديمية وظهور طبقات اجتماعية جديدة ، نازعة إلى التطابق مع مختلف الوظائف أو المهن ، وتحظى بتعويضات مختلفة الأنواع ، من شأنها أن تؤكد وتحافظ على المساواة فيا بينها ، وجود حزبين أو عدة أحزاب سياسية ، متصلة بالطبقات الإجتماعية الجديدة أو بالأحياء والمناطق .

ج ) من الـزاوية الميكرو إجتاعية ، هيمنــة المتحـــديات والجهاعيات الناشطة . التي تبعد بروز الجهاهير قدر الإمكان .

د) في عداد المراتب في العمق ، تأتي أولاً التخطيطات التي يضعها المعنيون أنفسهم والتي تكون مسكونة بالأفكار والقيم الإيداعية ؛ ثم يلي ذلك الأدوار الإجتاعية المبتكرة وغير المرتقبة ، والتنظيات الإقتصادية والسياسية المفتوحة أمام الجميع ، والأحكام القضائية ، غير الموضوعة وفقاً لناذج أو قواعد ، بل المستعينة خاصة بالقانون العفوي الحي . إن القاعدة البيئوية المورفولوجية ، المتحولة بعمق عن طريق هذه العناصر كلها ، وأيضاً عن طريق تطوير تقنية متكاملة أكثر فأكثر ، ليس لها سوى أهمية ثانوية .

ه ) هناك حضارة جديدة تنتصر ، حيث ينجح الإنسان ، النحن ، الجها عات ، البنى في إعادة وضع اليد والسيطرة كلياً على التقنيات الأكثر تقدماً والآلات الأشد قوة . ويستبعد خطر التقنوقراطية ، ليس بفضل التسيير الذاتي لكل المعنيين وبفضل القوة الخاصة بهذه البنية وحسب ، بل أيضاً بفضل انتصار الإنسانية على التقنوية . إن أنسنة كل تقنية بحدود الممكن ، هوذا توجه الجهاعية اللامركزية .

يمكننا الآن رسم الخطوط الأساسية للنظام المعرفي التي من شأنها أن تتوافق مع هذا النمط البنيوي والمجتمعي .

إن ما يميز هذا النظام ، بالإضافة اللاتسيّسي الشديد الذي سبقّت الإشارة اليه في معظم الأنواع المعرفية ، هو أولاً ترقي معرفة الآخر والنحن بشكل لا مثيل له سابقاً ؛ وهو ثانياً تصفية الجمود العقائدية في المعرفة الفلسفية ، المتحررة من كل إكراه ، بحيث تصبح مجدداً تعددية الإتجاهات ، وهو ثالثاً أخيراً الإستقلال الكبير للمعرفة العلمية بالمقارنة مع العلم التقني الذي تسهم في أنسنته ، بينا ترفع علوم الإنسان إلى مرتبة مساوية ، إن لم نقل أرفع ، من مرتبة علوم الطبيعة .

I في هذا الهرم لمراتب الأنواع المعرفية ، تحتل المعرفة الفلسفية من جهة ، ومعرفة الآخر والنحن من جهة ثانية ، المكانة الأولى ، تارة بالتوكيد على تكاملها ، وتارة باقترانها وتدامجها ودخولها في علاقات تضمين متبادل ، لكنه من النادر جداً أن تدخلا في حركة تنافس وأن تتبلورا في قطبين ، بحيث يكون كل حاجز مصطنع بين علوم الإنسان والفلسفة ملغى سلفاً .

إن المعرفة الفلسفية مهما يكن اتجاهها ، لم تعد مخفوضة إلى التأمل المحض في المعرفة العنمية أو في أي نوع علمي آخر . فيا يصبح الآن موضوعاً للتأمل هو كل فعل وكل حالة ذهنية ، وكل وعى فردى وجاعى ، منغمس في صميم حقيقة العالم بالذات، وقبل كل شيء في الواقع الإجتاعي الذي يشارك فيه ، وأخراً كل ما هو خلق ، تقرير ، خيار وتحقق إبداعي ، وباختصار كل تحول للعالم الإجتاعي ولعالم الطبيعة على سواء . وعليه ، فإن كون الفلسفة معرفة من الدرجة الثانية حتى من الدرجة الثالثة أحياناً ، لم يعد قادراً على ابعادها من تأدية مهمتها الأولى: مهمة الإنسانية العميقة التي تربطها بكليات لا متناهية وواقعية ، حيث يجد الناس والنحن والجاعات والطبقات والمجتمعات الشاملة، أنفسهم مند بحين في الخلق المتواصل وهم يشتركون في التمويل. ويمكننا تقديم تفسيرات شتى لهذه الإنسانية الواقعية ، ولكن لا يكن انتزاعها من أي معتقد فلسفى يرفض الركض وراء الظلال أو الأوهام. وهكذا تكون الطريق مفتوحة ليس فقط أمام الأصولية ، بل أيضاً أمام الأنطولوجيا والديونطولوجيا ،وذلك بشرطواحد هو التخلي عن الطبيعانية والروحانية والمادية . وبالطبع عن الوضعية ، فالمعرفة الفلسفية موجودة هنا لكي تفتح آفاقاً جديدة أمام المعرفة الإنسانية ،وليس لكي تسد عليها الآفاق.

إن معرفة الآخرين ، النحن ، التي تحظى بتشجيع من مسار التسيير العمالي ذاته ، ومن تعدد الجماعات ، والمساواة التعويضية بين الطبقات الخ ،

تبدأ بإدراك عفوي ، متجاهل قصداً لكل قالب جاهز . فهي تبحث وتجد الأخرين والنحن الملموسين والمنفردين . ولكن لتحويل هذا الإدراك إلى صور منسجمة ، تطرأ مدارك وأحكام لا يمكن بدونها توفر أية معرفة ؛ فإن هذه المعرفة لا تتقبل الحصر ولا التعميم الغامضين كثيراً . وحتى نتمكن ، إنطلاقاً من الآخرين الذي نعمل في أوساطهم ، ومن النحن الذين ننتمي اليهم ، التوصل إلى الإنسان الكلي وإلى توجهه في العالم ، يلزمنا بالضرورة أن نمر بفلسفة ومعرفة العلاقة بين الفرادة والكلية الملموسة اللامتناهية : من هنا ، تكامل العلم الفلسفي ومعرفة الآخر ، اللازمين جداً للجهاعية اللامركزية ، واللذين تتجه الجهاعية إلى تشجيع نز وعهها للتدامج المتبادل . وكلها نجحا في بلوغ ذلك ، تعاظمت فرص الإزدهار أمام هذين النوعين المعرفيين ، وإن هذا الإزدهار يسير جنباً إلى جنب مع أنسنة العلوم والتقنيات على حد سواء .

II. ينبغي وضع المعرفة العلمية في المقام الثاني من هذا النظام المعرف. فالعلوم لا تتأنسن وتنجح في إنقاذ استقلالها تجاه المعرفة التقنية وحسب، بل، فضلاً عن ذلك، تتنافس علوم الإنسان مع علوم الطبيعة، وتسيطر عليها أحياناً. إن هذا النظام المعرفي هو النظام الوحيد حقاً الذي نكون فيه علوم الإجتاع والتاريخ وعلم النفس (الفردي، الجماعي والإجتاعي على حد سواء)، والإقتصاد السياسي و «العلم السياسي» الخ، علوماً غير مسيسة فعلاً، ومتحررة من معوقاتها الأيديولوجية، فتستطيع أخيراً أن تعطى الحد الأقصى من المردود.

III. هنا تشغل المعرفة التقنية المرتبة الثالثة. فعلى الرغم من كها لها اللامحدود ، تكون خاضعة لضبط رباعي من جانب العلم الفلسفي ، معرفة الآخر والنحن ، المعرفة العلمية و «علم الإنسان» بوجه خاص، أما الأخلاقية الخلاقة ، اخلاقية الفضائل ، الأخلاقية الآمرة ، وكذلك الحقوق بكل أشكالها ، فإنها تتعاون مع الأنواع المعرفية المشار اليها ، لأجل أنسنة المعرفة التقنية وصونها من كل تقنية مغالية .

IV . تأتي المعرفة الإدراكية للعالم الخارجي ، في المرتبة الرابعة ، كما هو الحال في النظام المعرفي للمجتمعات المخططة وفقاً لمبادىء الدولانية الجهاعية المركزية ، مع مفارقة وهي أنها أكثر اتساعاً ، وأكثر تحرراً من ربقة السياسة لأنها تشتمل على العالم الأرضي بمجمله .

V. هنا تهبط المعرفة السياسية إلى ما قبل المرتبة الأخيرة ، نظراً لأنه ما من حاجة إلى إرصان هذا النوع المعرفي ، ولا إلى وضعه في صيغة العقائد السياسية بوجه الخصوص . وحول هذه النقطة ، يبدو الطلاق كاملاً بين المعرفة السياسية من جهة والفلسفة والعلم وحتى التقنية من جهة ثانية . صحيح أن المعرفة السياسية العفوية مستمرة : فهي تملك مبرر وجودها ، وتظهر في العلاقات المتبادلة بين مختلف الجهاعات التي تعمل داخل الملكية المفدرالية لوسائل الإنتاج ؛ كها أنها تمارس أيضاً داخل التنظيم الإقتصادي والتنظيم السياسي اللذين يحتاجان ، هها أيضاً ، إلى توازن يكفل لهما البقاء ، ويتكون بدوره من عناصر دائمة التجدد . لكن هذه المعرفة السياسية الستراتيجية تنزع إلى الإنضام من جهة لمعرفة الآخرين والنحن ، ومن جهة ثانية لمعرفة الحس السليم التي ينبغي علينا الكلام فيها أيضاً .

على هذا النحو نصل إلى خطر الوقوع في مفارقة . ففي الأوضاع والظروف المألوفة والعادية ، تكون المعرفة السياسية ذاتها معرفة بعيدة جداً عن السياسة داخل النظام المعرفي الذي نحاول وصفه . الأمر الذي لا يمنع ، من جهة ثانية ، أنه في حال نشوب أزمات ومصاعب ، يمكن حدوثها داخل بنية الجهاعية اللامركزية ، كها يمكن حدوثها في أي نمط بنيوي آخر ولو بشكل نادر جداً تنزع المعرفة السياسية للجهاعات وللطبقات وهيئات التخطيط والهيئات المحلية أو الدولانية أن تظهر وتعم ، لكن إذا توصلت إلى التبلور في عقائد متعارضة ومتنافسة ، فإن ذلك ربما يكون من عوارض الإنهدام ، وحتى أنه قد يكون نذيراً بتفجير البنية المعنية ، نظراً لأنه ما من نمط بنيوي خالد ولأن الواقع التاريخي يواصل حركته مبدلاً نمطاً مجتمعياً جديداً من غط آخر .

VI . تأتي معرفة الحس السليم هنا في المطاف الأخير ، كما هو الحال في عدة أنظمة معرفية أخرى ، اتينا على ذكرها في هذا الكتاب . وبما أن الذيوع الكبير للمعرفة الفلسفية ، العلمية والتقنية ، بفضل تعليم ثانوي إلزامي للجميع ، فإن معرفة الحس السليم لا تعود تضطلع ، عادة ، بأي دور في تربية الأطفال ما قبل سن الدراسة . ولكنها تستطيع الظهور أيضاً في بعض الظروف ، في بعض المنعطفات ، وبقدر ما تتدامج مع معرفة الآخر من جهة ، والمعرفة السياسية العفوية من جهة ثانية ، تكون جزءاً لا يتجزأ منها . وهي ، في كل حال ، لا تتلاشي كلياً من المنظومة المعرفية التي ندرسها .

أما الأشكال المبرزة داخل هذه المنظومة ، فإنها تسجل الإنتصار الكامل للعقلانية ، فيمكننا القول إن المراد بذلك تراتب للمعارف عقلاني تماماً . وفيا يختص بالأشكال المبرزة الأخرى ، فلنشدد على أننا نكتشف في كل منها ، توازناً بين التجريبي والمدركي ، الوضعي والتأملي ، الرمزي والتناسبي ، الجاعي والفردي ، لكن مع فوارق ومتغيرات تبعاً للظروف ، أي غير متوقعة .

ومن الممكن الإعتراض بالقول إننا حين نصف نظاماً معرفياً لم يعمل أبداً بشكل فعلي بعد ، فإننا لا ننجو من غواية التثبيت لمثالنا الخاص بتراتب انواع المعرفة وأشكالها . والحال ، فإننا نصر على البرهان أن الأمر ليس كذلك ، وإننا تدليلاً على ما نقول ، لا نتردد في التشديد على كل عيوب والتباسات النظام المعني . فهو أولاً يشكو من عقلانية مفرطة من شأنها ان تدخل في نزاع مع إنسانيته الواقعية . وهو ثانياً ، وهذا عيبه الأساسي ، يشكو من وقف أو على الأقل من إبطاء تقدم معظم الأنواع المعرفية ، لكي يتجنب التشكيك بتراتبها وتوازنها المكتسبين بصعوبة بالغة . في هذا المنظور ، من المكن القول إن هذا النظام المعرفي وهذه البنية الإجتاعية يخشى عليها الإنزلاق إلى مذهب محافظ من نوع جديد . وكذلك يمكن التساؤل عما إذا كانت المعرفة التقنية ، الوثيقة الخضوع لرقابة الأنواع المعرفية الأخرى ، لن

تفقد ديناميتها ، ومن جهة ثانية ، يؤكد صحة هذه الإنتقادات والشكوك كون الحقوق ، الأخلاق ( لا سيما أخلاق الفضائل والأقامر ) والتربية والتعليم أخيراً ، تنزع في هذه البنية إلى الإستعلاء على مضمون النظام المعرفي ، وإلى مزيد من ابطاء تقدم المعرفة .

كذلك ليس من الوارد إنكار هذه العيوب والإلتباسات ، بل المراد أن نعتبر أنه لا يوجد أي نمط مجتمعي وبنيوي شامل ليس له حسناته وسيئاته التي تنعكس بدورها انعكاساً حتمياً على النظام المعر في المقابل . لهذا فإن كل الأنماط ينتهي بها المطاف إلى الفساد والزوال . ولكننا أردنا فقط أن نبين أن بنية المجتمعات المخططة وفقاً لمبادىء الجهاعية التعددية اللامركزية ، القائمة على التسيير الذاتي من جانب المعنيين كافة هي بدون حدود بنية مؤاتية للمعرفة أكثر من بني الرأسهالية المنظمة والتقنوقراطية الفاشية والشيوعية المركزية . وليس مستحيلاً في مستقبل بعيد أو قريب ، أن تظهر أنماط مجتمعية أخرى بدورها إنطلاقاً من منظومات معرفية أخرى ، لكننا لسنا بقادرين على توقع سهاتها وتجلياتها منذ الآن .

# ملحق استطلاع اجتاعي حول معرفة الآخر

اعداد : جان كازينيف ، بول موكور ، والبير ميمي تقديم : جورج غورنيش

### 1 . التقديم

استأثرت مسألة معرفة الآخر باهتهام العقول منذ الربع الثاني من القرن العشرين ، رداً على العقلانية والمثالية اللتين كانتا قد سيطرتا على مدى عدة قرون . فحتى وإن كنا لا نوحد ماهية الآخر مع الممثلين النوعيين ، العامين ، للعقل البشري الواحد لدى الجميع ، على منوال كانطلق ، فقد كنا ننطلق من الوعي المغلق ، المنكمش على نفسه ، الأمر المذي كان يتضمن إمكان وضرورة معرفة الذات ، لكي نعرف الآخرين فيا بعد . وحتى وإن كنا نستبعد الإستعانة بالتماثل والإسقاط المباشر لأحوالنا الخاصة على الآخرين ، فإننا نلجأ إما لمعرفة الآخر (Einfuhlung) التي كان ليبس Lipps رائدها ، وأما للتماهي التناقضي أو الذاتي مع الآخر ، وفقاً للمدرسة الفرويدية ، الأمر الذي لا يطول الواقع الملموس للآخرين ومقاومتهم الناشطة لأفعال الأنا التي كان فيخته Fichte وحده ـ بين مفكري القرن التاسع عشر ـ قد شعر بها شعوراً قوياً جداً .

أما شيلر Scheler ، فإنه حين شدد على خصوصية معرفة الآخر وعلى تعادلها ، إن لم نقل تفوقها بالنسبة إلى معرفة الأنا ، وكذلك على تدامجها الوثيق مع الواقع الإجتاعي ، إنما شق طريقاً جديدة . لكنه سرعان ما

سدها . لأنه حين أراد حصر تأسيس هذه المعرفة في المودة والمحبة بوصفهما من المدركات الحدسية المباشرة ، ارتكب اخطاء كثيرة . لقد تجاهل التنوع البالغ للتجليات الملموسة التي يمكن للآخر أن يظهر بهـا في الواقـع الإِجتماعـي . فيمكن للآخر أن يظهر كأب ، أخ أو غريب ، كشريك أو منافس ، كصديق أو عدو ، كرفيق ، كأدني أو أعلى ، كملاذ أو هم ، كحماية أو تهديد ، كمركز اجتذاب ، انتباذ أو لا مبالاة ؛ كذلك يمكنه أن يتسم بسمة مثنوية فيجمع بين مزايا متعارضة . وفي هذه الشروط ، من يستطيع الإندهاش من إمكان تلون ادراك الآخر بلون عقلاني تارة ، وانفعالي تارة ، وإرادي تارة أخرى ، ومن إمكان أن يكون أيضاً عقلانياً وصوفياً ، الخ . ؟ يضاف إلى ذلك أن شلر قد خلط الإدراك الحدسي المباشر ومعرفة الآخر ، بينها تفترض الثانية إرصانــاً أو صوغاً لصور الآخر المدركية المنهجة ، قائماً على أحكام تدعى الصحة والحقيقة ؛ كما أنه في الوقت نفسه تجاهل الإدراك الخارجي للآخر ، فقام في آن واحد بإلغاء شخصية الآخر وإلغاء الجدل المعقد بين إدراك ومعرفة الآخر ، اللذين يكونان تارة في علاقة تكاملية أو تضمينية متبادلة ، وتارة في علاقة استقطابية ، ولقد افتقر إلى الجدل ذاته بصدد تحليله متغيرات التعالى والتلازم ، الإئتلاف والإختلاف بين الأنا والآخر والنحن ودرجات تدامجها في الجماعات الخاصة والطبقات الإجتاعية والمجتمعات الشاملة . يضاف إلى ذلك أنه يبدو لنا من المؤكد في حالة معرفة الآخر بالذات ، بأن المعايير التي توفرها المجاميع الوظيفية العليا والعريضة تميل نحو الحد من عفوية الصور الظاهرة في دوائر أضيق .

وتبدو أكثر دوغمائية وحصراً من مفاهيم شللر ، مفاهيم ميد Mead المتعلقة بمعرفة الآخر . ومع ذلك فقد كان ميد نفسانياً ـ اجتاعياً أكثر مما كان فيلسوفاً . ففي كتابه ( Mind, self and society 1934 ( ) يعتبر ميد أن

L|'ésprit, le soi et la société, P.U.F. (1)

معرفة الآخر تقوم على ملكة الإضطلاع بأدوار مختلفة ، وبتبديلها ، فيضع نفسه موضع الآخرين . وربما يكون هذا التبادل للأدوار وراء الإتصال بالإشارات والرموز الذي يحدث ضرورة في معرفة الآخر ، والمذي سيكون ختامه العقل ، المتاهي مع المجتمع ، فكلاهما لا يتمثلان سوى الآخر العام . والحقيقة إن هذا الخلط العجيب بين البراغما تيكية والعقلانية لا يأخذ بالإعتبار تغاير الإطارات الإجتاعية ولا واقعها الفعلي ، ولا معالم الآخر المتنوعة ، ولا تقلبات السهات أخيراً التي ترتديها معرفته ، والتي يكون فيها الإدراك ، خلافاً لما حدث عند شيللر ، إدراكاً منحلاً تماماً . إن ميد يستوحي من الفرق الرياضية وجماعات اللاعبين الصغار ، حيث تكون الأدوار الملعوبية قابلة للتبادل فعلاً ؛ فينسى بذلك أن هذه الأدوار لا تكون كذلك في معظم المتحدات الإجتاعية الأخرى ( دون الكلام على الأدوار المتميزة ) فضلاً عن المتحدات الإجتاعية الأخرى ( دون الكلام على الأدوار المتميزة ) فضلاً عن وأن أهميتها بالغة التفاوت .

بهذين المثلين من النظريات الحديثة حول معرفة الآخر ( وهما مشلان اخترناهما بعدما تخلينا عن أمثلة أخرى عديدة ) ، سنتمكن من الإحاطة بمدى حاجة كل هذه النظريات إلى التجمد العقائدي . إن مهمة علم اجتاع المعرفة هي تدمير سلسلة كاملة من المواقف التي لا يسلم بها في الأصولية Epiotémologie ، دون الإدعاء أبداً من جهة ثانية بالحلول محل هذه الأخيرة (2) . إنها بوجه خاص مهمة علم اجتاع معرفة الأخر وهي مهمة ميسرة نظراً لأنه لا يوجد نوع معر في آخر ذو علاقة وظيفية وثيقة الصلة لمباشرة بالواقع الإجتاعي مثل معرفة الآخر . لهذا فإن الأبحاث الميدانية في هذا المجال ستظهر لنا أيسر من سواها في ميادين أخرى .

إننا حين اقترحنا إجراء استطلاع حول تقلبات الطباع بخصوص إدراك

Traité de Sociologie, T. II. PP. 103 - 136

الآخر ومعرفته وفقاً لاختلاف الإطارات الإجتاعية ، ظهر لنا أن انماط التجمعات الخاصة عن ذوات البنية كانت تبدو الأفضل تكيفاً مع مقاربة أولى . وذلك لعدة أسباب : فمن الوجهة التقنية ، تم استجواب جميع المشاركين في المجموعات المختارة ، الأمر الذي ساعد على مجانبة كل لجوء إلى العينات واستطلاعات الرأي ؛ ومن الوجهة النظرية ، كان أمامنا جماعات متدامجة في المجتمع الشامل ذاته وقابلة جداً لاختراقاته وتأثيراته ؛ ومن جهة ثانية كانت الجماعات المدروسة ، مثل كل الجماعات ، تمثل في آن واحد عوالم صغرى من تجليات الحياة الإجتاعية ، ووحدات فعلية داخلة في العالم الأكبر للتجمعات .

ولقد كشفت ابحاثنا عن تغيرات كبرى في سهات ادراك الآخر ومعرفته ، وأكدت فرضية الترابط الوثيق بين الإدراك والمعرفة وبين انماط الإطرات الإجتاعية ـ وهي نتيجة مشجعة لمتابعة ابحاث أخرى في مجال علم اجتاع المعرفة .

[جورج غورفيتش]

\* \* \*

قام فريق الأبحاث حول علم اجتاع المعرفة ، وعلم اجتاع الحياة الأخلاقية ، بإشراف السيد جورج غورفيتش ، بإجراء سلسلة ابحاث ميدانية حول ادراك الآخر ومعرفته في مختلف التجمعات المنبنية . فبعد استطلاع أولي pré — enquête أجري في الصف الأول العالي في مدرسة لويس الكبير ، ساعد على وضع التعليات اللازمة للباحثين ، دار البحث نفسه حول عجموعات يمكن توزيعها على النحو التالى :

بجموعتان سنطلق عليهما ، اصطلاحاً ، تسمية « المجموعتين المثقفتين » : صف فلسفة في مدرسة تورغو ، وفرقة ممثلين تحمل اسم « مسرح اليوم » ، بقيادة ميشال دي ري ؛

- 2. اربع مجموعات مأخوذة من القطاع الصناعي: مجموعة من العمال العاملين في سلسلة مؤتمتة في مصانع شركة رينو (صناعة كارترات) (أحواض) ؛ ومجموعة من العمال العاملين في سلسلة نصف مؤتمنة في المصانع نفسها ؛ ومجموعة عمال عاملين في مصهر فولاد (مصانع Legenisel ) ؛ وفريق من المهندسين ، الكيميائيين ، مساعدين للكيميائيين ، ومساعدين مخبريين يعملون في مختبر للمواد البلاستيك في مركز ابحاث Péchiney ؛
- 3 . مجموعة مستخدمين إداريين يعملون في فرع للتفتيش الخاص في التعليم التقنى ؟
- 4 . مجموعة ريفية مكونة من سكان قرية صغيرة في Seine et Marne

وكان المنهج المستعمل هو منهج المقابلات ، مع مميزتين : 1 ) كانت التعليات المعطاة للباحثين محددة بكل وضوح ، بحيث يمكن اجتناب تشتت كبير جداً في الإجابات . ويمكن قدر المستطاع إزالة « المعامل الشخصي » الخاص بكل باحث ؛ 2 ) لكن ، كان من المتفق عليه أن هذه التعليات لم تكن إلا منطلقات مشتركة بين الجميع ، يجدر بها الإحاطة الواسعة بشخصية الأفراد وعفوية المقابلة ( راجع تفاصيل هذه التعليات في الملحق 1 ) .

كانت المقابلات تدور حول 4 موضوعات بحثية . الموضوعة الأولى كانت غايتها جعل الشخص المستجوب يفصح عما يدهشه بشكل خاص لدى الأشخاص في مجموعته (نعني ما يتصل بالإدراك المباشر للآخر) . وكانت الموضوعة الثانية مركزة على السؤال التالي : « إذا تفكرتم ملياً في الأمر ، ما الذي يساعدكم على تكوين صورة أدق عن الآخر ؟ » . فكان المقصود تحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه ، في تكوين معرفة الآخر ، الصور المثالية أو القوالب الجاهزة ، الجاه الإجتاعي والموقع في الجماعة ، الأحاديث والعمل المشترك . والموضوعة الثائثة كانت توجه المقابلة بحيث يجري إيضاح كيفية

تبدل الصورة المكونة لدينا عن الآخر ( بواسطة الإدراك أو المعرفة ) وذلك بعدما نكون قد اعتقدنا أنها صورة واضحة ، وإلى أي حد يعتقد الأشخاص أنهم يعرفون زملاءهم معرفة جيدة أو رديئة أو أنهم معروفون لديهم . أما الموضوعة الرابعة فكانت تدور حول المسألة المعنونة : « الإتصال والمعرفة » وكان يفترض بها توفير المعلومات حول السهولة أو السرعة النسبية في العلاقات المعرفية بين الأشخاص وحول دور الكلام والأحاديث والإتصالات دون كلام .

أجريت بالنسبة لكل بحث ، مقارنة تقارير الباحثين ، وجرى وضع تقرير منفصل ومفصل . ثم جمعت الملفات الثهانية لإجراء جردة عامة ، ولأجل التوصل إلى النتائج العامة للبحث حول معرفة الآخر ، جرى توقع سلسلتين من الأعهال : أعهال تنطلق من تحليل كمي حازم للوثائق ؛ وأعهال أخرى تستند إلى تحليل نوعي . والتقرير الحالي يتطابق مع نتائج التحليل الكمي . ونتائج التحليل النوعي ستكون موضوعاً لتقرير سينشر فيها بعد . وبالطبع ، هذان الجانبان من نتائج البحث ، المفصولان لأجل وضوح العرض ، هما في الواقع متضامنان ومتكاملان .

ولجرد كمي لنتائج الأبحاث والإستطلاعات الجارية لدى المجموعات الثماني التي كانت موضوعاً للمقابلات ، جرى تبني التقنية التحليلية المسهاة بتحليل المتغير ، وفقاً للأسس التي أعلنها السير ر . أ . فيشرعام 1936 . ومن جهة ثانية ، جرى تصنيف الجهاعات الثهاني في 4 فئات ، على النحو المشار اليه أعلاه ، وبالتالي تناول التحليل أربعة أغاط من التجمعات التي أطلقت عليها التسميات التالية : 1 ) فكرية (I ) عهال ومستخدمي المصانع (U) ، 3 ) مستخدمي القطاع الإداري (A) ، 4 ) الريفيين (R) . وعلى الرغم من كون نتائج البحث تشكل كلاً لا يتجزأ ، فمن المناسب ، لأجل العرض ، تقديمها وفقاً لنسق الموضوعات الأربع المشار اليها أعلاه .

الموضوعة الأولى: لأسباب استنسابية ، جرى تصنيف الإجابات ،

على الرغم من تعقدها ( الذي سيظهر دون شك في التحليل النوعي ) ، في ثلاث فئات: فيزياء الآخر، سلوك الآخر، مواقف الآخر الإجتاعية. ما هي الأهمية التي يعلقها أفراد الجماعات المستجوبة ، على هذه العناصر الثلاثة في إدراك الآخر ؟ يجب القول ، منذ البداية ، إن مجمل المعطيات المتوفرة حول هذه المسألة يبدوذا دلالة رفيعة على الصعيد الأرجحي . فإذا تصورنا ، مثلًا ، الإجابات الإيجابية والإجابات السلبية عما إذا كان كل عنصر من هذه العناصر هاماً في إدراك الآخر ، نلاحظ أن المعطيات تتغير وفقاً لنمط الجماعات ، وبالتــالى ليس توزيع الـ « نعــم » والـ « لا » متــروكاً للصدفـــة اطلاقـــاً ( فالحسابات تبين أن الفرضية القائلة أن الإجابات الإيجابية والسلبية موزعة عشوائياً حسب الصدفة ، هي فرضية ساقطة عند مستوى أرجحية 0.02 ) لكنه رهن بالفعل التدامجي للمتغيرات المضافة اختبارياً. ومن جهة ثانية ، أن تفكيك المتغير (حسب تقنية فيشر السابقة الذكر ) ، الذي يسمح بتعيين حصة كل عامل أو مجموعة عوامل من المسؤولية على مستوى الظواهر الملحوظة ، يبين أن واقعية الظواهر تقع في المستوى الأرفع للتركيب المعقد . وبالتـالي ، فإن الإجابات تختلف باختلاف انماط الجهاعات وخصوصية الإدراكات. إذن للنتائج المتحققة ، من هذه الوجهة ، قيمة سوسيولوجية مؤكدة . وأخيراً ، كما يظهر ذلك الشكل رقم 1 تعتبر خطوط الإجابات الإيجابية الخاصة بأهمية العناصر الثلاثة ( الجسمانية ، السلوكية ، المواقف الإجتاعية ) لإدراك الآخر ، خطوطاً معاكسة مباشرة لخطوط الإجابات السلبية ، بالنسبة لكل من أنماط الجهاعيات الأربعة . وهذا يعتى أن اللاردود ، والردود التهربية أو المشبوهة ، على الرغم من تواترها المألوف لا سما عند الريفيين وبنسبة أقل ، عند العمال والمستخدمــين ( ذلك أن المثقفين يمتـــازون بوضـــوح إجاباتهـــم وصلابـــة التزاماتهم ) ـ لم تؤثر على المنطق الداخلي لنظام البحث وتركيبه ولـم تفســد ببعض التناقضات ، التأويل العام للنتائج .

وبعد تحديد مدى هذه النتائج وصلاحيتها ، ما هي المؤشرات التي

## تعطيها بخصوص المسألة المركزية في الموضوعة الأولى ؟

1) المنحنيات الخاصة بمجموعات المصنع والمجموعات الإدارية تمثل سهات متقاربة جداً من حيث أهمية فيزياء الآخر وسلوكه . لكن الدور المناط بالمواقف الإجتاعية للآخر هي أكثر هيمنة وبر وزاً عند المجموعات الإدراية مما هو عليه عند مجموعات المصنع . ويبدو هذا الدور عاكساً تماماً للشروط التي يتم فيها عمل هاتين الفئتين من الأشخاص . وبالتالي، فإن المكننة المتصاعدة تجعل العهال ، في القطاع الصناعي ، يزدادون انعزالاً عن بعضهم البعض . ومن الطبيعي أن يعلق مستخدمو الإدارات أهمية كبرى على الإتصالات البين شخصيته ، سواء تعلق الأمر بأشخاص متساوين ، أعلى أو أدنى ( انظر الشكل 1 )



في الصورة اليسرى نقرأ النسبة المئوية للإجابات الإيجابية (المتعلقة بأهمية عوامل معرفة الآخر)، وفي الصورة اليمنى نقرأ النسبة المئوية للإجابات السلبية.

على الخطوط الأفقية نقــرأ على التــوالى العنـــاصر الثلاثـــة المعتبــرة (1 ــالفيزياء ، 2 ــالسلوك ، 3 ــالمواقف الإجتماعية ) .

خط المثقفين(I) يمثل بخط منقط ( . . . . . . ) خط المثقفين (A) يمثل بخط مليء ( \_\_\_\_\_ ) خط العمال (U) يمثل صلبان ( ++++++ ) خط الريفيين (R) يمثل بخط متقطع ( \_ . \_ . \_ . )

نرى مثلاً فوق خط الريفيين أن النسبة المئوية القصوى لإجاباتهم الإيجابية تتعلق بالسلوك ( %35من الإجابات الإيجابية ) . وهكذا هو الحال أيضاً بالنسبة إلى خط العمال ؛ لكن هذا الخط يتضمن نسباً من الإجابات الإيجابية أرفع بكثير (%75 فيما يختص بسلوك الآخر ) .

2) تختلف الجهاعات الفكرية اختلافاً واضحاً عن انماط الجهاعات السابقة ، إذ أنها تعلق أهمية خاصة على الفيزياء والمواقف الإجتاعية على حساب السلوك الذي ، بنظر الأفراد المكونين للجهاعات الأخرى ، يلعب دوراً أقل في إدراك الآخر . ومما يلفت الإنتباه كون المثقفين متأثرين أكثر من سواهم بالجانب الطبيعي عند الآخر ، ويمكنه استثارة فرضيات شتى . فهل مرد ذلك إلى تطور ادق في الحس الجهالي أم إلى حرية أكبر تجاه بعض العادات التي تحطمن قيمة دور الجسد بالنسبة إلى دور الأخلاق ؟ أما الإهتام الخاص بالمثقفين تجاه مواقف الأخر الإجتاعية ، فربما تنجم من وعي أكثر تخيلاً وتوتراً وتدلاً .

3) تتفرد الجماعة الريفية تفرداً أوضح بالنسبة إلى الأنماط الشلاك الأخرى من الجماعيات. فلا يبدو أي عنصر من عناصر الإدراك هاماً حقاً في نظر الريفيين. فالسلوك المحكي والمتحرك هو، نسبياً، الأقبل حظوة في إجاباتهم، ولا يحظى إلا بعدد صغير من إجابات الإستحسان. فالأهمية المعلقة، على المواقف الإجتاعية، في العلاقات مع الآخر، هي بكل جلاء أدنى من الأهمية التي تعلقها عليها الجماعات الأخرى؛ والأهمية المعلقة على الجسد ضئيلة جداً. ويمكن الإفتراض أن العزلة الإجتاعية التي يعيش فيها العمال الزراعيون وصغار الملاكين في المناطق ذات الإستثمارات الضخمة ليست غريبة عن هذا الإنعدام للإدراك المباشر للآخر، الإستثمارات الضخمة ليست غريبة عن هذا الإنعدام للإدراك المباشر للآخر، أو بشكل أدق لما يمكنه أن يكون مدهشاً فيه. ومن جهة ثانية، بما أن التجمعات الريفية هي تجمعات محلية، فهي مثل هذه الأخيرة تقبل بوجه خاص احتراق المعايير الصادرة عن المجتمع الشامل.

4) فضلاً عن التناظر النسبي في رد الفعل الملحوظ لدى الأشخاص في الجهاعات الإدارية والصناعية ، مقابل رد فعل الجهاعات المثقفة ، وفضلاً عن الفرادة الصريحة للجهاعة الريفية على صعيد إدراك الآخرين ، لا بد من لحظ نزعة معينة ، بخصوص المواقف الإجتماعية للآخر ، إلى التجمع العام ، أو بشكل أدق لا بد من لحظ انحرافات في إجابات كل الجهاعات أقل أهمية ، مثلاً ، مما هي عليه بخصوص الفيزياء ، الجسدية التي يدور حولها الحد الأقصى من الخلافات .

الموضوعة الثانية: لنذكر أن هذا الجزء الثاني من المقابلات كانت غايته تحديد ما يسمح للشخص المستجوب ببلوغ صورة متروية وأدق عن الآخر، أي بلوغ معرفته المبنية على الأحكام. ويوفر التحليل الكمي معلومات حول جانبين في هذا المسار المعرفي.

1) الأهمية التي يعلقها الأشخاص على التاثل أو التباين بين الآخر

وبينهم في المسار الذي يقود إلى صورة معقولة عن الآخر. ولا بد من الملاحظة أولاً ، بخصوص مجمل أنماط الجهاعيات المختلفة ، إن الآراء المعلنة تتوزع ، إجمالاً ، بشكل متساو تقريباً بين طرفي هذا الخيار . بكلام آخر ، إذا ألقينا نظرة شاملة على الأفراد المستجوبين كافة ، نلاحظأن أهمية مساوية تعلق ، في تركيب صورة الآخر ، على التاثلات والتباينات التي يمكن لحظها بين الذات ورفقاء العمل . فالمسار الذي يقوم على طرح الذات بتعارضها مع الآخر ، وعلى اعتبار الآخر مثل لا ـ أنا ، والمسار الذي يقوم على إسقاط المرء على نفسه صورته الشخصية ، هها إذن مساران شائعان جداً بموجب هذه الإجابات ، إذا أخذنا بالإعتبار مجمل الأشخاص فقط ، دون الوقوف عند الجهاعات التي ينتمون إليها .

في المقابل ، إذا تصورنا هذه الجهاعات كلاً على حدة ، سنلاحظ أن الأهمية الخاصة بالتماثل أو التباين في معرفة الآخر ليست هي نفسها في كل الأحوال . وفيها يختص بالتغاير وفقاً لمختلف انماط الجهاعات ، نلاحظ ثلاث سهات عميزة ( انظر الشكل 2 ) :

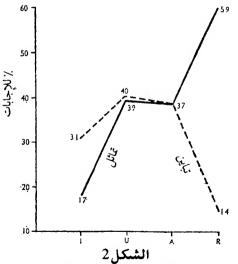

تفاعل الخيار « تماثل ـ تباين » مع أنماط الجهاعيات

أ) يعتبر العمال وبالأخص متسخدمو الإدارة . التماثل والتباين كعوامل تسهّل معرفة الآخر على نحو متساو ؟

أنماط الجماعيات الأربعة (مثقفون ، عمال ، إداريون وريفيون ) ، على الخط الأفقى ،

النسبة المئوية للإجابات ، على الخط العمودي

التماثل مع الآخر يتمثل بخط ممتليء

التباين عن الآخر يتمثل بخط منقط

ب) في المقابل ، يتفرد المثقفون بنسبة مئوية ضئيلة جداً تتعلق بالتماثل ، فهناك نسبة كبيرة جداً من الإجابات تعلق الأهمية الكبرى على الاختلاف مع الآخر ؛

ج ) الـريفيون بمعظمهـم يتبنـون موقفـاً معاكسـاً ، مبـاشرة ، لموقف المثقفين ، ولا يعرفون قريبهم إلا في سبيل التاثل والتناظر معه .

إن هذه الفوارق واضحة تماماً ولا تترك للمصادفة سوى مكانة ضبيلة جداً . يجري البحث بشكل طبيعي عن إيجاد تفسير لها . ولا شك في أن المثقف أشد اتجاهاً إلى أن يلاحظ لدى الآخر ما يدهشه ويبدو له فاضحاً ، وما يفتقر اليه في شخصه. في المقابل ، لا يعترف الفلاح الحذر إلا بآخر مماثل لشخصه بالذات . وربما مرد ذلك أيضاً إلى انعدام التخيل ، فنراه يتجه ، أكثر من المثقفين ، لمعرفة الآخر من خلال الذات .

2) الأهمية المقارئة للتجليات الخاصة بالحياة في الجهاعة (رفيق مثالي ، دور في الجهاعة ، محادثات وتعاون ) . هنا أيضاً ، يبدو بوضوح الأثر التبايني الذي تمارسه انماط الجهاعيات . وبالتالي (راجع الشكل 3 ). خلافاً لشغيلة المصانع والإدارة ، يبدو المثقفون أقل اكتراثاً بهذه المسائل ،

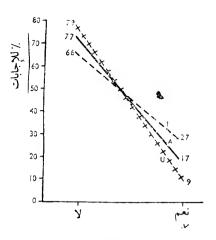

الشكل3 تفاعل الخيارات وانماط الجماعيات

الخياران « نعم » و « لا » على الخط الأفقي

النسبة المئوية للإجابات على الخط العمودي . بالخط المنقط : المثقفون

بالخط الممتلىء : الإداريون

بالخط المصلوب: العمال

الريفيون غائبون لأنهم لم يستجوبوا لأسباب خاصة .

ويقدمون الدليل على ردود فعل فردانية . أن هذه الملاحظة لا تناقض النتائج المستخلصة بشأن الموضوعة الأولى ، حيث كان المثقفون يظهرون بشكل خاص حساسين بمواقف الأخر الإجتاعية . فإدراك الآخر وفقاً لمواقفه تجاه الآخرين هو أمر مختلف عن تكوين صورته المعرفية بالإنقياد وراء معايير مفروضة من جانب الجاعة . والحال فإن تدامج المثقفين في الجهاعات المدروسة لم يكن إلا تدامجاً نسبياً جداً .

من جهة ثانية ، إن العوامل الأربعة لمعرفة الآخر المنظور اليها ( بمعزل عن التاثل والتباين ) ، نعني مثال الرفيق الأمثل ، درجة التأثير ، المحادثات

والعمل المشترك ، لا ترتدي الأهمية ذاتها في نظر افراد الجماعات من مختلف الأنماط . هناك إجماع حول هذه النقطة ، ويستخلص تراتب من الإجابات الصادرة عن مجمل الجماعات التي تناولها الإستطلاع ( انظر الشكل 4 ) . إن المحادثات ، المبادلات اللفظية في رأي الأشخاص المدروسين ، التي تمهد تمهيداً فعالاً لمعرفة الآخر بالذات . ويلي ذلك العمل المشترك .

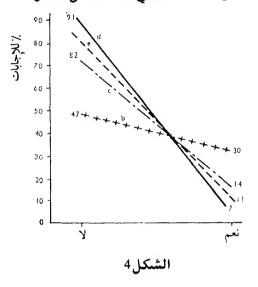

محادثات (d) بخط ممتلىء ؛ عمل مشترك (e) بخط منقط ؛ الدور في الجماعة (c) بخط ونقاط ؛ رفيق مثالى (b) بخط مصلوب

على الخط الأفقي : نعم ولا

على الخط العمودي: العوامل الأربعة في معرفة الآخر، الواردة في الموضوعة ( أما عامل التماثل ـ التباين فقد جرى تصوره على حدة).

والدور الذي يؤديه الآخر في الجماعة . وأخيراً تأتي في المقام الأخير ، الفكرة التي تكونها عن الرفيق ، المشارك في الفريق . ومن البين أنه يمكن التساؤ ل عما إذا كانت القوالب الجاهزة ، المتعلقة بما يجب أن يكون عليه رفقاء

العمل في كل جماعة ، هي حقاً دونَ فعل وعها إذا كان الأشخاص غير واعين لها فلا يدركونها لإنهم لم يفتكروا أبداً بهذه المسألة . لكن ، اذا كانت الاجابات عن هذه النقطة الخاصة لا تبدو مفصحة دائماً عن آراء بالغة الوضوح ، فإن تلك التي تتعلق بأولوية المبادلات اللفظية والدور الهام جداً نسبياً للعمل المشترك في معرفة الآخر ، هي بخلاف ذلك ذات وضوح كبير وتعطي نسباً مئوية مألوفة جداً ( راجع الملحق 2 ، الفقرة 2 ، البابين d و في الجدول )

#### الموضوعة3 ـ.

1) تتبدل معرفة الآخر في الزمان وبمقتضى الظروف . فمن المألوف ، أن لم نقل من المبتذل ، أن نلحظ ليس فقط أننا نملك رؤية عن الآخر ، بل أننا نملك معرفة مشبوهة ، موضوعة على المشرحة ومتناقضة غالباً . وهذه التبدلات ، مها تكن وتيرتها ، تتم فجأة ( بإدراك جديد ، مثلاً ، مرده إلى الظروف ) أم تدريجياً ؟ في كل الجماعات التي تناولها الإستطلاع ، كانت أغلب الإجابات مؤيدة لتطور بطيء لمعرفة الجماعات داخل نفس النمط الإجتاعي ( مثلاً ، بين مختلف مجموعات القطاع الصناعي ) . هي نسبياً بالغة الأهمية حتى تكون الفوارق بين انماط الجماعات قادرة ، في تحليل كمي طرف ، على ارتداء دلالة معينة . بعبارة أخرى ، أن التغيرات الداخلية الخاصة بكل جماعة تخنق الإنحرافات التي تحدث ما بين انماط الجماعات . وهذه الإنحرافات الأخيرة تبدو من جهة أخرى عديمة الأهمية . كما يشير إلى ذلك الجدول التالىن :

| R   | A   | U   | I   | R   | U   | Α   | I   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| %42 | %57 | %49 | %33 | %24 | %40 | %30 | %30 |

<sup>.</sup> R : عمال ومستخدمو مصانع U ؛ مستخدمون اداريّون A ؛ ريفيّون (3)

علاوة على ذلك يمكن أن نلاحظ (لكن دون أن تبلغ الدلالة الإحصائية ، بهذا الصدد ، عتبة أرجحية تسمح بإعلان نتائج ) أن المثقفين هم بكل وضوح أقل من الأخرين اتجاهاً لتغليب التبدل البطيء على الطفرة المفاجئة . وأن الريفيين في المقابل يمتنعون أكثر من سواهم من ترك الأحداث المفاجئة تفعل فعلها الشديد في تبديل الصورة التي كونوها عن الآخر . لكن ، فلنكرر ، أنه على الرغم من هذه الفوارق بين الجهاعات ، يبقى أن الجميع يعتقدون بتبديل بطيء أكثر مما يعتقدون بتغيرات مفاجئة في هذا الموضوع ، نعني أنهم يعطون الأولوية للمعرفة على الإدراك . والحقيقة أن الإستطلاع يقدم هنا معلومة تتجاوز خصوصية الجهاعيات .

2) إن وتيرة التبدلات ليست بكل وضوح هي المسألة الوحيدة الهامة التي تطرحها التقلبات في معرفة الأخر . ولقد سعى الباحثون أيضاً لاستجواب الأشخاص

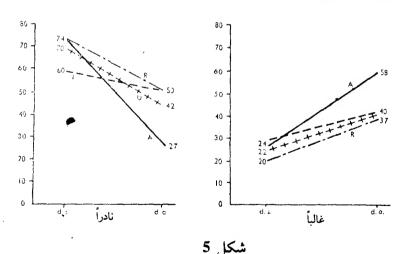

تفاعل الخيارين ( نادراً ـ غالباً ) والمقترحات ( تحدَّ تجـاه أحكامـه على الإخر ؛ تحد تجاه أحكام الآخر عليه ) وأنماط الجماعيات ( وهي ممثلة هنا بنفس الخطوط السابقة ) .

في الخطين الأفقيين : التحدي تجاه الذات ( نادراً ـ أحياناً ) والتحدي تجاه أحكام الأخر

في الخطين العموديين : النسب المئوية للإجابات .

حول شعورهم بالثقة أو بالحيطة اللذي يمكنهم الشعور به أمام احكامهم الخاصة التي يطلقونها على الآخر وأحكام أقربائهم عليهم بالذات . إن تحليل الوثائق المتوفر جمعها لهذاه الغاية يؤدي إلى النتائج التالية (راجع الشكل 5):

أ) لمجموع المعطيات دلالة عالية وهي غير ناجمة عن توزيع عشوائي ؛

ب) إذا نظرنا في النتيجة الإجمالية للإستطلاع نلاحظ بالنسبة إلى كل الماط الجماعيات المعتبرة أن الواقع الدامغ يكمن في الثقة التي يوليها الأشخاص عموماً لمعرفتهم الآخر ؟

ج) بيد أنه يوجد درجات ودقائق في هذه الثقة بالذات ، وأن فحص النتائج وفقاً لأنماط الجماعات يسمح بإدراك الفوارق الملحوظة فيما بينها على صعيد الإتجاهات ، فمن جهة ، مقابل عمال القطاعات الصناعية ، الإدارية والريفية ، لا يؤكد المثقفون إلا بتردد وتحفظ ثقتهم في أحكامهم على زملائهم :

د) في المقابل يبدو العهال والمستخدمون بوجه خاص ، وهم يعلنون أنفسهم متأكدين نسبياً من تقويمهم الأخر ، أنهم دون شك هم الأريب والأكثر تحدياً لأحكام الآخر عليهم . وربما ينزعون إلى الزعم أنهم غير مفهومين في أغلب الأحيان .

في الختام ، تبرز هذه النتائج واقعتين كبيرتين : من جهة ، غالباً ما يعيد المثقفون النظر في معرفة الآخر التي يعتقدون أنهم يمتلكونها ، فغالباً ما ينقلب يقينهم إلى شك . وليست نادرة كثيراً التبدلات المفاجئة في الصورة التي كونوها

عن الآخر . ومن جهة ثانية ، يعتبر عمال المصانع ، وكذلك مستخدمو الإدارة بخاصة ، أنهم يتلقون أحكاماً سيئة ويتقاسمون مع الريفيين ثقة قوية في طريقتهم بمعرفة الآخر . .

الموضوعة الرابعة: الإتصال ومعرفة الآخر.

يسمح التحليل الكمي للوثائق التي تقدمها المقابلات حول هذه الموضوعة باستخلاص ما يلي :

1) يعتبر الأشخاص من المستجوبون ، مها تكن الجاعة التي ينتمون اليها ، أنهم في غايتهم العظمى يدخلون بسهولة وبسرعة في علاقة مع رفقائهم بالعمل . فلا يبدو عامل « نمط التجمع » أنه يلعب أي دور حاسم هنا . غير أن الريفيين إذا اتصلوا بجيرانهم دون صعوبة فإنهم يتصلون بهم ببطء . فعندهم الإجابات ، خلافاً لما حصل في أنماط التجمعات الأخرى ، متوازنة من حيث النسبة المئوية توازناً دقيقاً بين الخيار « سريعاً » والخيار « ببطء » ( راجع الملحق 2 ، الفقرة 4 ) . ومن الممكن مقارنة هذه النتيجة مع النتيجة المعروضة أعلاه حول السؤال الأول في الموضوعة 3 ، والتوصل إلى استخلاص النتائج عينها .

2) النتائج المتوفرة على أثر مقابلات هذه الموضوعة الرابعة ، جرت مقاربتها مع النتائج المتوفرة من بعض الأسئلة حول موضوعات سابقة ومقارنة بها إحصائياً على صعيد دور المبادلات اللفظية في معرفة الآخر . وأن مجمل هذه المعطيات يؤكد بوضوح الأفضلية المعطاة ، بعامة ، للمحادثات في تكوين هذه المعرفة . والخلاصة أن 83 // من الأشخاص يؤكدون الأهمية الكبرى للمحادثة في هذا الموضوع ، وينكرها 70 فقط إنكاراً متميزاً جداً ، وأن 10% لا يجيبون أو يجيبون إجابات ملتبسة .

نلاحظمع في الكننا بعد هذه النتيجة الإجمالية المتحققة بكل وضوح ، نلاحظمع ذلك فوارق بالغة الدلالة بهذا الشأن ( انظر الشكل6 ) بين انماط الجماعات .

وبالتالي يعلق الريفيون على الإتصالات الشفهية أهمية أقل مما يعلقه عليها الآخرون . ويمكن الإيجاء بعدة فرضيات ، في سبيل تقديم تفسير لهذه الظاهرة ، أولاً ، كما سبق القول ، تعيش الجهاعات الريفية في حالة معينة من العزلة الإجتاعية . ومن جهة ثانية ، إن المشتركين فيها لا يثقون إلا بالمسالك ، ويرون أن لا وزن يذكر للكلهات البيانية والبلاغية الفضفاضة . وهم أخيراً من أشد المتمسكين بمعايير المجتمع الشامل .

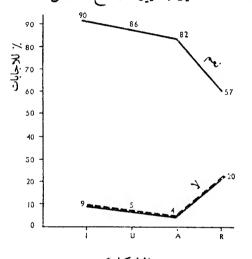

الشكل6 المحادثات ومعرفة الآخر تفاعل الخيارات ( نعم ـ لا ) وأنماط الجهاعيات

في الخط الأفقي : نمـط الجماعــة ( مثقفــون ، عمال ، إداريون ، ريفيون )

في الخط العمودي : النسب المئوية للإجابات .

4 ) كانت المقابلات موجهة بشكل يرمي إلى إبراز أنواع المحادثات التي كانت تبدو هي الأنسب لتيسير معرفة الأخر . والأجوبة المتحققة مردها بالأحرى إلى التحليل الكمي . فمن الوجهة الكمية المحض ، تبدو الدقائق

عديدة جداً. وتعقد الصياغات يبدو كبيراً جداً حتى يكون بالإمكان تقديم مصنف منهجي هنا . بيد أنه يمكن أن نشير إلى أن المستخدمين الإداريين والريفيين هم الذين يولون على صعيد معرفة الآخر أهمية كبرى للمحادثات المتعلقة بالعمل . وغالباً ما يجري ذكر المحادثات حول المواضيع الثقافية على لسان المثقفين أكثر من سواهم ، كها هو متوقع عادة .

5) كان القسم الأخير من الإستطلاع يدور حول معرفة ما إذا كان الإيصال دون كلام مع رفقاء العمل يساعد على معرفتهم بشكل أفضل . يبين التحليل أولاً أن الخيار الإستحساني يتغلب بطريقة لها دلالتها الإحصائية ، على الخيار الرافض (%34) . ومن جهة ثانية ، إذا كانت إجابات المثقفين ، وبالأخص الريفيين ، تعطي نسباً مئوية مساوية تقريباً للردود الإيجابية والسلبية ، فإن المستخدمين الإداريين ينفردون ، في المقابل ، بالتواتر الملموس في الإجابات المؤيدة . أما المجموعات الصناعية فإنها تعلق بوضوح أقل ، أهمية أكبر .

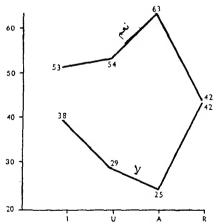

الشكل7 اتصالات دون كلام

في الخط الأفقى: شتى أنماط التجمعات

في الخط العمودي : النسب المئوية للإجابات (إيجابية = نعم ، سلبية = لا ) .

على الإتصالات دون كلام . وأنا ندرك جيداً ، في المصانع الضجاجة ، كيف أن الإشارة غالباً ما تحل محل الكلام . ومن الممكن في المكاتب ان يكون احترام الصمت الضروري للعمل مؤدياً إلى النتيجة عينها . فعندما تغطي الآلات على الصوت أو عندما لا يراد أحداث ضجة ، يتم اللجوء إلى الإتصالات دون كلام .

نتائج .

من كل هذه النتائج التي سنكملها ونوضحها بتحليل نوعي ، يمكننا الآن استخلاص بعض النتائج العامة . أولاً أن الأهمية المتوالية للعوامل التي من شأنها المساعدة على إدراك الآخر ومعرفته ، تتباين في كثير من الأحوال وفقاً لأنماط التجمعات . وهذا التباين واضح بشكل خاص فيا يتعلق بنتائج الموضوعة الأولى . وعليه ، فإن المعطيات الإحصائية تظهر تعارضاً صارماً بين الإجابات الصادرة عن جماعات المثقفين من جهة ، وعن جماعات المستخدمين والعمال من جهة ثانية ، وهي تبرز أيضاً الحالة الخاصة جداً لتجمعات الريفيين فيا يختص بطابع إدراك الآخر .

في الموضوعات الأخرى ، تبدو خصوصية الجهاعات أقل بروزاً ، لكنها مع ذلك ظاهرة من خلال اتجاهات واضحة جداً . مشال ذلك أن جماعات المثقفين والريفيين تختلف اختلافاً كبيراً عن بعضها البعض . من حيث الدور المذي يلعبه التاثل والتباين في معرفة الآخر ، في حين أن الجهاعات الأخرى تحتل مكانة وسيطة في هذا المجال . ولقد رأينا أيضاً أن أتماط التجمعات تختلف هي الأخرى من حيث الثقة بالأحكام الصادرة من الآخر وعلى الآخر . وأخيراً ، أن تقويماتهم لأهمية المحادثات والإتصالات دون كلام تتضافر بمجملها ، لكنها تختلف اختلافاً واضحاً في الدرجات .

وفي المقام الثالث. تظهر بعض نتائج الإستطلاع اجماعاً عاماً حول عدة قضايا. ولقد اشرنا إلى ذلك بخصوص المبادلات الشفهية والإتصالات الصامتة. وهذا صحيح أيضاً بالنسبة إلى تصنيف تراتبي للعوامل المساعدة على تعميق معرفة الآخر، وكذلك بالنسبة لوتيرة التبدلات البطيئة (أكثر مما هي شديدة) التي تميل هذه المعرفة إلى معاناتها. ويبدو من المحتمل جداً، في هذه الحالات حيث أن أنماط التجمعات المعنية تعطي إجابات مماثلة، يبدو أن تأثير المجتمع الشامل هو الذي يبرز في الدرجة الأولى.

باختصار ، تحمل نتائج التحليل الكمي المحض لهذا الإستطلاع إجابات واضحة عن بعض الأسئلة الهامة بالنسبة إلى المسألة السوسيولوجية لأدراك الآخر ومعرفته : وهي تظهر استحالة نظريات عامة جداً في هذا المجال ، كاشفة عن تغايرات شديدة وفقاً للجهاعات الخاصة وهذا في نطاق نفس النمط للمجتمع الشامل .

أخيراً ، إذا درسنا نتائج هذه التحاليل الموزعة بين مختلف الموضوعات لتكوين فكرة إجمالية عن كل من الأنماط الإجتاعية الأربعة ، نلاحظ أن مزايا كل منها تنعكس انعكاساً واضحاً في طريقة تعارف المشتركين على بعضهم البعض . فنرى مثلاً المشاركين في الجهاعات المثقفة مندهشين أولاً من الهيئة ( الجسد ) والمواقف الإجتاعية ، وقليلي التأثر بالسلوك ، وأنهم يوضحون تصورهم للآخر بتشديدهم على ما يميز قريبهم منهم ، ولا يعلقون الا أهمية معتدلة على ظروف الحياة في الجهاعة ، ولا يخشون كثيراً من جعل الآخر يتعرض لتبدلات مفاجئة ، وهم أخيراً ليسوا واثقين كثيراً من معرفة الآخرين جيداً . أما المشاركون في مجموعات المصنع فإنهم يدركون أولاً سلوك رفقائهم في العمل وقلها يهتمون بهيئتهم الجسدية ؛ وإجاباتهم الخاصة بالتاثل والتباين في معرفة الآخر وبخصوص البطء أو المفاجأة في تقلب صورة الآخر ، هي إجابات مترددة جداً على العموم ؛ وهم أشد ثقة بحكمهم الخاص على الآخرين من حكم الآخرين عليهم . والمشداركون في الجهاعات

الإدارية هم كالمساركين في المصانع ، يتحسسون أولاً بالسلوك ، وقلما يهتمون بالهيئة ؛ لكنهم يعلقون أهمية كبرى على المواقف الإجتاعية ؛ وهم يعطون إجابات مماثلة جداً لإجابات العمال بخصوص دور التاثل والتباين اللذين يترددون بشأنها ؛ فهم مثلهم أيضاً متأثر ون على نحو شديد بالتجليات الخاصة للحياة في الجماعة ؛ لكنهم نادراً ما يبدلون الصورة التي كونوها عن الآخر ؛ وهم أشد ثقة ، كالعمال ، بتقويمهم الخاص ، من ثقتهم بتقويم الأخرين ، وأخيراً ، يمتازون بالأهمية الخاصة التي يعلقونها في معرفة الآخر على المحادثات الخاصة بالعمل والإقتصاد دون كلام . وأما الجماعات الريفية فإن إدراكها ومعرفتها للآخر يكشفان كثيراً عن المزايا الخاصة . فالإدراك بالمعنى الدقيق للكلمة غير موجود هنا عملياً ، وتستند المعرفة الى التاثل والتناظر مع المذات ، والتوافق مع قالب صادر غالباً عن المجتمع الشامل . وفي التجمعات الريفية تخشى النساء فقط أن يكن معروفات كما هن الشامل . وفي التجمعات الريفية تخشى النساء فقط أن يكن معروفات كما هن تبدو هذه الجماعة أقل توكيداً من سواها حول هذه النقطة ، لأنه يوضع في المقام تبدو هذه الجماعة أقل توكيداً من سواها حول هذه النقطة ، لأنه يوضع في المقام الأول السلوك وتطابقه مع القالب الجاهز .

ختاماً ، تكشف جماعات العمال ومستخدمي الإدارة ، في عدة نقاط ، عن تماثلات في تكوين معرفة الآخر ؛ وفي المقابل ، تظهر جماعات المثقفين والريفيين نزعات متعاكسة في هذا المجال . ومهما يكن الأمر ، وكما سبق أن لاحظنا ، فإن الإحصاءات تكشف عن فوارق خاصة ملحوظة ، وفقاً لأنماط التجمعات ، على صعيد إدراك الآخر ومعرفته .

المركز الوطني للبحوث العلمية ( .C.N.R.S المدرسة التطبيقية للدراسات العليا ( القسم السادس )

# الملحق1 تعليات موجهة للباحثين

#### الموضوعة الأولى:

ما الذي يدهشك في رفيقك في العمل ؟ أ) هيأته (فيزياء) ؛ ب) تعبير وجهه ؛ ج) قوله ؛ د)عمله ؛

هـ) موقفه تجاهك ؟

و\_موقفه تجاه أحد زملائكم في العمل ؛

ز ـ روحه التضامنية تجاه مجموع رفاق العمل ؛

زا ـ تجاه فريق عملك

طـ موقفه تجاه الرؤساء ؛

ي ـ موقفه تجاه المرؤسين .

تفضل بترتيب الأبواب السابقة .

#### الموضوعة الثانية:

إذا دققت النظر بالأمر ، ما الذي يساعدك على الوصول إلى صورة أدق عن الآخر ؟ هل يساعدك :

أ ـ التماثل معك أو التباين عنك ؟

ب ـ ما ينبغي أن يكون عليه زميلك في العمل ، أو ما لا ينبغي ؟

ج ـ درجة التأثير في فرقتك ؟

ج1 \_ خارج العمل ؟

د ـ المحادثات التي أجريتها معه ؟

هـ ـ العمل المشترك الذي قمت به معه ؟
 تفضل بترتيب الأبواب السابقة .

### الموضوعة الثالثة:

عندما تظن أنك تمتلك صورة واضحة عن الأخر ، كيف تتبدل هذه المعرفة ؟ أ ) هل تتبدل ببطء أو فجأة ؟

ب ) تحت تأثير أية ظروف ؟

ج) اتعتقد أنك انخدعت نادراً أو غالباً في معرفة زملائك في العمل؟

د ) اتعتبر أن زملائك ينخدعون غالباً بشأنك ؟

هـ ) ما هو الأكثر تواتراً : انخداع الآخرين بك أم انخداعك بالأخرين ؟

#### الموضوعة الرابعة:

الإتصال والمعرفة

أ ) هل تعقد بسهولة أم بصعوبة علاقاتك مع زملائك في العمل ؟

أا \_ بسرعة أو ببطه ؟

ب ) الكلمات المتبادلة هل تجعلك تعرف زملاءك في العمل على نحو أفضل ؟

ج ) إذا كان الجواب بالنفي ، أعط مثلاً من الحالات التي لا يفيد فيها الكلام المتبادل هذه المعرفة ، أو حتى أنه يلحق الضرر بها .

د) وإذا كان الجواب بالإيجاب ، اعط مثلا عن المحادثات أو المناقشــات مع زولائك في العمل التي تساعدك على معرفتهم بشكل أفضِل

دا ـ صنف بالتراتب مواضيع المحادثات والمناقشات الأكثر كشفاً لهذه المعرفة ؛

هــ هل يساعدك اتصال دون كلام مع زملائك في العمل ، على معرفتهم بشكل أفضل؟

و\_إذا كان نعم ، فبأية أشكال ؟

ز ـ فى أية ظروف ؟ . .

ملاحظة : هذه التعليات ليست استارة جاهزة ، هي إطار للمقابلة الحرة مع الأشخاص المستجوبين .

#### الملحق 2

اليكم على سبيل المثال بعض النتائج المقومة بالنسب المئوية للإجابات التوكيدية (0 = نعم) والسلبية (N = N) . المتحققة من خلال الأبواب المختلفة الماثلة في التعليات المعطاة للباحثين .

) بالنسبة للموضوعة 1 ، اليكم النسب المئوية للردود الإيجابية والسلبية الخاصة بأهمية شتى أبواب هذه الموضوعة ( مثل :a= الفيزياء ، b= تعبير الوجه ، الخ ) في مجموعات القطاع الصناعي :

|                                                           | а                    | b                    | c                    | d                    | e                    | 1                    | g                    | h                     | <u>i</u>             |     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----|
| Renault semi-auto<br>Renault auto<br>Péchiney<br>Fonderie | 57<br>27<br>34<br>24 | 70<br>90<br>46<br>46 | 70<br>63<br>66<br>59 | 57<br>51<br>52<br>59 | 57<br>27<br>71<br>56 | 41<br>90<br>66<br>48 | 33<br>51<br>52<br>46 | 33<br>63<br>63<br>48  | 0<br>27<br>56<br>50  | نعم |
| Renault semi-auto Renault auto Péchiney Fonderie          | 33<br>39<br>49<br>56 | 22<br>0<br>43<br>40  | 22<br>27<br>22<br>18 | 22<br>27<br>31<br>22 | 33<br>51<br>04<br>24 | 49<br>0<br>04<br>32  | 49<br>0<br>24<br>32  | .57<br>27<br>19<br>27 | 49<br>27<br>28<br>32 | צ   |

2 ) بالنسبة للموضوعة 2 ، اليكم مجمل المعطيات الكمية المتعلقة ، بخصوص الباب (a) بالتباين (D) أو التاثل (R)، وبخصوص الابواب الأخرى

|                                                                                           | Turgot   | Th.      | Renault 2 | Renault 1 | Péchirley | Fonderie | اداريون  | ريفيون   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| a { D                                                                                     | 37<br>27 | 30<br>21 | 35<br>41  | 51<br>39  | 40<br>31  | 33<br>39 | 37<br>37 | 12<br>53 |
| b { O                                                                                     | 33<br>53 | 30<br>45 | 57<br>22  | 63        | 40<br>38  | 39<br>29 | 42<br>42 |          |
| c { 0                                                                                     | 75<br>15 | 45<br>30 | 68<br>0   | 51<br>27  | 55<br>31  | 53<br>24 | 57<br>29 | 45<br>32 |
| $c' \left\{ egin{array}{l} \mathrm{O}, \ldots, \\ \mathrm{N}, \ldots \end{array} \right.$ |          |          | 32<br>32  | 27<br>27  | 47<br>29  | 33<br>43 | 42<br>46 |          |
| d { O                                                                                     | 74<br>16 | 60<br>30 | 68<br>22  | 90<br>0   | 80<br>10  | 61<br>14 | 75<br>10 | 53<br>29 |
| e { 0                                                                                     | 41<br>37 | 72<br>18 | 68<br>22  | 90<br>0   | 66<br>19  | 53<br>24 | 75<br>14 |          |

بالإجابات التوكيدية (O) أو السلبية (N) المتعلقة بأهميتها في تكوين صورة أدق عن الآخر:

3 ) بالنسبة إلى الموضوعة 3 ، اليكم النسب المئوية للإجابات المتعلقة بالفقرتين (d,c) :

|       | ون    | مثقفون    |                      | مصنع                 |          | اداريون |    | ريفيون |  |
|-------|-------|-----------|----------------------|----------------------|----------|---------|----|--------|--|
|       | c     | d         | с                    | d                    | <i>c</i> | d       | c  | d      |  |
| غالبأ | 41 60 | 43<br>45  | 49<br>63<br>54<br>63 | 41<br>39<br>31<br>48 | 59       | 31      | 59 | 45     |  |
| نادرأ | 36 30 | -11<br>37 | 41<br>27<br>24<br>18 | 41<br>39<br>39<br>38 | 29       | 49      | 26 | 37     |  |

(4) بالنسبة للموضوعة 4، يعطى الجدول التالي النسبة المئوية للاجابات

عن الاسئلة الواردة في الفقرتين : a'. a

|              | مثقفون   |          | مصنع                 |                      | اداريون |    | ريفيون |    |
|--------------|----------|----------|----------------------|----------------------|---------|----|--------|----|
|              | a        | a'       | a                    | a'                   | a       | a' | a      | a' |
| بسهولة وسرعة | 60       | 40<br>60 | 57<br>63<br>42<br>69 | 75<br>51<br>51<br>54 | 59      | 51 | 63     | 45 |
| بصعوبة وببطء | 27<br>30 | 15<br>30 | 33<br>0<br>40<br>21  | 24<br>39<br>31<br>33 | 31      | 39 | 27     | 45 |

واليكم النسبة المئوية للاجابات عن سؤال الفقرة e المتعلقة بالاتصال دون

# مراجع في علم اجتماع المعرفة

- (1) Ansart- Pierre: Les cadres sociaux de la doctrine morale de Saint-Simon, Cahiers int. de Sociologie, 1963, 34, pp. 27-46.
- (2) Aries-Philippe: Le temps de l'histoire. Monaco, éd. du Rocher 1954.
- (3) Aron-Raymond: Dimensions de la Conscience historique, Paris, Plan 1960.
  - : Sociologie allemande sans idéologie? Archives Européennes de Sociologie. 1960, 1, Nº 1, pp. 170- 175.
- (4) Barber- Bernard: Sociologie de la science, Sociology of Science, Current sociology, 1956, 5, No 2, pp. 91-153.
  - Sociology of Knowledge and Science, 1945- 1946, Sociology in the United states of America; A trend report, éd. par Hans Lennart Zetterberg, Paris Unesco, 1956.
- (5) Baathes- Roland: Mythologiques, Paris, éd. du Seuil, 1957.
- (6) Bassoul- (R), Maucorps (p-h.): Jeux de miroirs et sociologie de la connaissance d'autrui, C.int. de sociologie, 1962.
- (7) Bastide Roger: Groupes Sociaux et transmission des légendes, psyché, 1949, N° 34, Août, pp. 716-755.
  - Sociologie et littérature comparée, C.int. de Sociologie 1954, 17, pp. 93- 100.
  - Les cadres sociaux de l'anthropologie culturelle américaine, C.int. de Sociologie, 1959, 2c, pp. 15- 26.

- (8) Bettelheim- Charles: Idéologie économique et réalité Sociale, C.Int. de Sociologie, 1948, 4, pp. 119- 134.
- (9) Cassirer Ernst: An essay on man, an introduction to a philosophy of human culture. Garden city, N.Y., Doubleday, 1er éd., 1944, dernière éd., 1954.
- (10) Cazeneuve-Jean: La connaissance d'autrui dans les sociétés archaîques, C.I. de Sociologie, 1958, 25, pp. 75-99.
  - La mentalité archaîque, Paris, A. Colin, 1961.
- (11) Cuvillier Armand: Sociologie de la connaissance et idéologie économique, C.int. de Sociologie, 1951, 11, pp. 80-111.
- (12) Dufrenne- Mikel: Pour une sociologie du public, C.int. de Sociologie, 1949, 6, pp. 101-112.
  - : Coup d'œil sur l'anthropologie culturelle américaine, C.int. de Sociologie, 1952, 12, pp. 26-46.
  - La personnalité de base, un concept sociologique, Paris, P.U.F, 1953, 344 p.
- (13) Durkheim- Emile: Les formes élémentaires de la vie religieuse, le système totémique en Australie, Paris, P.U.F., 1960.
- (14) Duvignaud-Jean: Problèmes de Sociologie de la Sociologie des Arts, C.int. de Socio. 1959, 26, pp. 137- 148.
  - : L'Acteur ; Esquisse d'une sociologie du Comédien, Paris, Gallimard, 1965.
  - : Sociologie du théatre, Paris, P.U.F., 1965.
- (15) Eliade- Mircea: Le mythe de l'éternel retour , Paris, Gallimand, 1949.
  - : Images et Symboles, Paris, Gallimand, 1952.
  - : Mythes, Rèves et mystères. Paris, Gallimand, 1957

- Prestiges du mythe cosmogonique, Diogène, 1958, Nº 23, Juil-Sept. pp. 1- 17.
- (16) Galdmann Lucien: Pour une sociologie du Roman, Paris, Gallimand, 1964.
- (17) Hersch- Jeanne: Idéologies et Réalité, Paris, Plan, 1956.
- (18) Kahn- Paul: Les symboles dans la psychologie sociale de M. Mead, C.Int. de Socio., 1949, 6, pp. 134-149.
- (19) Lévi-Strauss-Claude: Anthropologie structurale, Paris, Plan, 1958.
  - : La pensée sauvage, Paris, plan, 1962.
  - : Le totémisme aujourd'hui, Paris P.U.F., 1962.
  - : Mythologique, 4 vol., Paris plan, 1964.
- (20) Lévy-Bruhl-Lucien: L'expérience mystique et les symboles chez les primitifs, Paris, F. Alcan, 1938.
- (21) Luckacs- Georg: Eocistenialisme au marxisme? , Paris, Nagel, 1948., (col. pensée,).
- (22) Malrieu- Philippe: Les Origines de la conscience du temps, Paris, P.U.F., 1953.
- (23) Mannheim-Kârlt Idéologie et Utopie, Paris, M. rivière, 1956.
- (24) Maquet- J.: Sociologie de la connaissance; Lauvain, inst. de R.E.S., 1949.
  - Le conditionnement social de l'anthropologie culturelle, Paris, 1960 et 1963.
- (25) Marx- Karl: Misère de la philosophie, Paris, A. Costes, 1950.
- (26) Zoltowski- Victor: Les fonctions sociales du temps et de l'espace, Revue d'histoire économique et sociale, 1940-47, 26, N° 2, pp. 113-137.

- La théorie de la connaissance et le rythme de l'histoire, Année Sociologique, 1949- 1950.
- : Les cycles de la création intellectuelle et artistique, Année Sociologique, 3em série, 1952, pp. 163- 206.

• :

# محتويات الكتاب

| 5                                                  | تمهيد          |
|----------------------------------------------------|----------------|
| مدخل                                               |                |
| المسألة                                            | الفصل الأول :  |
| تعريف علم اجتماع المعرفة 22                        | الفصل الثاني : |
| علم اجتماع المعرفة والأصوليّة 25                   | الفصل الثالث:  |
| انواعُ المعرفة وأشكالها                            | الفصل الرابع : |
| تاريخية علم اجتماع المعرفة                         | ملحق المدخل :  |
| •                                                  |                |
| الباب الأول                                        |                |
| ميكر وسوسيولوجيا المعرفة                           |                |
| ايضاحات أوليَّة                                    | الفصل الأول :  |
| الجماهير كأطر اجتماعية للمعرفة 77                  | الفصل الثاني : |
| الجِماعيَّات كأطر اجتماعية للمعرفة 80              | الفصل الثالث:  |
| المُتَّحدات كأطر اجتماعية للمعرفة 84               | الفصل الرابع : |
|                                                    |                |
| الباب الثاني                                       |                |
| التجمّعات الخاصة كأطر اجتماعية للمعرفة             |                |
| اعتبارات تمهيدية 89                                | الفصل الأول :  |
| التجمعات المتمايزة وفقاً لطريقة البلوغ والمعرفة 92 | الفصل الثاني : |
|                                                    |                |

| الفصل الثالث : الأَسَرُ والمعرفة                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| الفصل الرابع: التجمّعات المحلية الصغيرة النطاق ومعرفتها 99                        |
| الفصل الخامس: المصانع والمعرفة                                                    |
| الفصل السادس: الدول ومنظوماتها المعرفيَّة                                         |
| الفصل السابع: الكنائس ومنظوماتها المعرفية: ١١٥                                    |
| أ) الكنيسة الكاثوليكية ونظامها المعرفي 113                                        |
| ب) الكنيسة الارثوذكسية ونظامها المعرفي 115                                        |
| ج) الكنائس المستصلحة وانظمتها المعرفية 118                                        |
| _                                                                                 |
| الباب الثالث                                                                      |
| الطبقات الاجتماعية ومنظوماتها المعرفيَّة                                          |
| الفصل الأول: ملاحظات تمهيدية                                                      |
| الفصل الثاني: الطبقة الفلاحية ونظامها المعرفي                                     |
| الفصل الثالث :         الطبقة البورجوازية ونظامها المعرفي                         |
| الفصل الرابع: الطبقة البروليتارية ونظامها المعرفي 138                             |
| الفصل الخامس: الطبقة التقنوبيروقراطية المضمرة ونظامُها المعرفي 148                |
|                                                                                   |
| الباب الرابع                                                                      |
| انماط المجتمعات الشاملة ومنظوماتهًا المعرفيَّة                                    |
| ملاحظات تمهيدية                                                                   |
| الفصل الأول: علم الأنام وابحاث علم الاناسة الفلسفية 160                           |
| الفصل الثاني: المجتمعات القديمة ومنظوماتها المعرفية 164                           |
| 1 ـ القبائل ذات الهيمنة العشائرية                                                 |
| 2_ القبائل ذات التجمعات المتنوّعة والقليلة التراتب 70                             |
| <ul> <li>3 القبائل المنتظمة على أساس الفرق العسكرية والأسر والعشائر 73</li> </ul> |
| 4 ـ القبائل المنتظمة في دول ملكية                                                 |
|                                                                                   |

| 182           | المجتمعات اللاهوتية الباهرة ونظامها المعرفي          | صل الثالث :    | لفد  |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------|
| 190           | المجتمعات الأبوية ومنظوماتها المعرفية                | صل الرابع :    | لفد  |
| المعرفية 195  | الحواضر ـ الدول المتحوّلة امبراطوريات ومنظوماتها     | صل الخامس :    | لفد  |
| 211           | المجتمعات الاقطاعية ومنظوماتها المعرفية              | صل السادس :    | لفد  |
| ماليَّة . 225 | النظام المعرفي في المجتمعات الشمولية المولّدة للرأس  | صل السابع :    | الفد |
| 239           | النظام المعرفي للمجتمعات الديمقراطية ـ الحرة         | صل الثامن :    | الفد |
| 255           | المعرفة المتوافقة مع الرأسمالية المنتظمة والموجُّهة  | صل التاسع :    | لفد  |
| اطي . 265     | المعرفة المتوافقة مع المجتمع الفاشيالتقنيـ البيروقرا | صل العاشر :    | الفد |
| 272           | : النظام المعرفي للدولانيَّة الجماعيَّة المركزية     | صل الحادي عشر  | الفد |
| 281           | النظام المعرفي للجماعيَّة التعدديَّة اللامركزية      | صل الثاني عشر: | الفد |
| 292           | : استطلاع اجتماعي حول معرفة الآخر                    | ملحق           |      |

